





المُخْزَءُ الأَوَّلُ الْمُؤَلِّ الْمُفَرَةُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلُمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَىرِهِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَ هُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُراللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يَكَذِبُونَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّ مَا نَحَنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَّايَشْعُرُونَ ١ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَاءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا إِنَّهُ مُهُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَاكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَتَ اوَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ١٠ اللَّهُ يَسْتَهْ زِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ فَي أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِّجَدَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَا رَافَلَمَّ آ أَضَاءَتَ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ للَّا يُبْصِرُونَ ٥ صُمًّا بُكُرُّعُمْنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُ مَ فِي ءَاذَانِهِ مِمِّنَ ٱلصَّوَعِقِ حَذَرَٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَفِرِينَ ١ يَكَادُٱلْبَرْقُ يَخَطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُ مِمَّشُوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَرَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادَا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّانَزَّلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّثَلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَ كُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أَعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ٥

شُورَةُ البَقَرَةِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلُكُ لِمَا كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَاقَالُواْهَاذَاٱلَّذِي رُزِقَنَامِن قَبَلُ وَأَتُواْبِهِ مُتَسَابِهَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَتُواْبِهِ مُتَسَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّ رَقُ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥٠ \* إِتَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي مَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَ ةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مُرَّوَأَمَّا ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ فَيَـ قُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَلَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا وَيَهُدِى بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ -إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١ اللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٥ كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتَا فَأَخْيَاكُمْ تُمُّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيِّ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمُّ ٥

المُنْ وَاللَّوْلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ إِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَاثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبُءُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ هُ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَ نَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْ بِعَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْكَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَامِكَةِ السَّجُدُو لِلاَدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَوَكَانَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ٥ وَقُلۡنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقُرَبَاهَا ذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَامِمًّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْبَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ فَاقَالَكُمْ وَالْمَاتُكُم اللَّهُ وَالْمُرْفِ فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكِلَمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

لجُنْزَءُ الأَوِّلُ مُنْ الْبَقَرَةِ اللَّوَرَةُ البَقَرَةِ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعَآ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ يَكِبَيْ إِسْرَاءَ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيَّنِيَ فَٱرْهَبُونِ۞وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوَا أُوَّلَكَكَافِر بِهِ ۖ وَلَا تَشُتَرُواْ بِعَايَاتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنَى فَأَتَّقُونِ ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلُ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ ٱلۡكِتَبُ أَفَلَاتَعَ قِلُونَ ١ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَالَكِمِيرَةُ ۚ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ٥ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّ لَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١ يَكِبَنيٓ إِسۡرَآءِيلَٱذۡكُرُواْنِعۡمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمَتُ عَلَيۡكُرُواۚ فِضَّلۡتُكُرُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجَزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُمِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدْلُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَابِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقِنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥ وَإِذْ وَاعَدْنَامُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّا تَخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَمِنْ بَعَدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ا ثُمَّ عَفَوْنَاعَنكُم مِّنَ بَعَدِ ذَالكَ لَعَلَّكُمُ مَّنَ بَعَدِ ذَالكَ لَعَلَّكُمُ مَّنَ كُرُونَ ا وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسِي ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِٱتِّخَاذِكُهُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَأَقْتُكُوٓا أَنفُسَكُمُ ذَالِكُمْ خَيْرٌلِّكُمْ عِندَبَارِ بِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وهُوَالتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٥ وَإِذْ قُلْتُ مِ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهَرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٠ ثُمَّ اَعَثَنَكُمُ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُّ كُلُواْمِن طَيّبَتِ مَارَزَقُنَكُمُ وَمَاظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوٓاْأَنفُسَهُمۡ يَظَلِمُونَ۞

الجُنْءُ الأَوَّلُ الْمَانَةُ البَقَرَةُ البَقَرَةُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ المَادَةُ البَقَرَةِ المَادَةُ الْمَادُةِ الْمَادُةِ الْمَادُةِ الْمَادُةِ الْمَالْمَانُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهَا لَا لَا لَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا ظَلَمُواْ قَوْلًا عَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ۞ \* وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَالْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَالْنَا مَا الْحَجَرَ فَالْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَالْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَالْنَا مَا الْحَرَبُ فَالْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَالْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَالْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَالْنَا الْمَا الْحَرَابُ فَا الْحَرَابُ فَا الْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَا الْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَا الْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَا الْحَرَابُ فَا الْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَا الْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَا الْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَا الْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَالُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَالُولُوالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَالُولُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرابُ فَالْحُرَابُ فَالْحَرابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحُرَابُ فَالْحُرُالْحَرَابُ فَالْحَرَابُ فَالْحَرابُ فَالْحَرَابُ مِنْهُ أَثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُ مُّكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْمِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصَيرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَلِحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّاتُنَبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ آقَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكِ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْ بِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ وبِغَضَبِمِّنَ ٱللَّهِ أَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُلُونَ ٱلنَّبِيِّكَ بِغَيْرِٱلْحَقُّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْوَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدرَيٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَاخَوۡفُ عَلَيْهِمۡ وَلَاهُمۡ يَحۡ زَنُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُ ذُواْمَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذۡكُرُواْ مَافِهِ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ تُوَلِّيْتُم مِّنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَاللَّا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنتُ مِنِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ آعۡتَ دَوَاْمِن كُرُ فِي ٱلسَّبَتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْقِرَدَةً خَلِيءِينَ۞فَجَعَلْنَهَانَكَالَالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ هُوَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَا أَمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَ رَقَّ قَالُوٓاْ أَتَتَخِذُنَاهُ زُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَابِكُرُّعَوَانٌ ٰبَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَلُواْمَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ آدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوَنُهَأَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّٱلنَّاظِرِينَ ١ الجُنْءُ الأَوَّلُ الْمَاتِينَ لِنَّا مَا هِمَ انَّ الْمَقَةَ تَشَرَبُهُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ الْمَقَدَةِ الْمُعَادَةِ مَا الْمَادَةُ الْمَقَةُ مَثَلًا مُعَادًا مَا الْمَالِينَ الْمُعَادَةُ مَا اللَّهُ الْمُعَادِقِ اللَّهُ الْمُعَادَةُ مَا اللَّهُ الْمُعَادَةُ مَا اللَّهُ الْمُعَادَةُ مَا اللَّهُ الْمُعَادِقُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّالِي الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ اللْمُل

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَيَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ وِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةً فِيهَأْقَالُواْ ٱلْكَنَجِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسَافَأَدَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنْتُمْ تَكُتُمُونَ ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ الْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتَ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَا رُوَانَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَهُ بِطُمِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ أَءَامَتَا وَإِذَا خَلَابَعْضُهُ مْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَّحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

المُنْءُ الأَوَّلُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُفَرَةُ الْمُفَرَةِ الْمُفَرَةِ الْمُفَرَةِ

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ وَمِنْهُ مُ أُمِّيُّونَ لَا يَعُلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُتُبُونَ ٱلۡكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنَ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشُتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكُسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَنَ تَكَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدَا فَكَن يُخَلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أَمَّهِ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ بَالَيْ مَن كَسَبَ سَيْعَةً وَأَحَاطَتَ بِهِ عَظِيَّاتُهُ وَفَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبَالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُولْ لِلنَّاسِ حُمْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مْ إِلَّا قَلِي لَا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُ رِضُونَ ٥

المُزَءُ الأَوَّلُ مُنْ الْمَقَلُ الْمُؤَلِّ الْمَقَالُ الْمَقَالُ الْمَقَالُ الْمَقَالُ الْمَقَالُ الْمَقَالُ

وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَاتُخُرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُوَّاً قُلَرَتُمْ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥ ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلآء تَقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُرُمِّن دِيكرِهِمُ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُ حَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَكَلايُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ -بِٱلرُّسُ لِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقَاكَذَّبۡتُمۡوَفَرِيقَاتَقَتُلُونَ۞وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٥

الجُنْءُ الأَوَّلُ الْمُعَالِمُ الْمُعالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبَلُ يَسْتَفْتِحُونِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُ مِمَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِفِّ عَلَكَتُ أُلَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ اللهُ عَمَا اللهُ مَرَوَا بِهِ مَ أَنفُسَهُ مُ أَن يَكُ فُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو بَغَيًا أَن يُنزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّ فِينُ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَ فُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبُلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُكَّرَ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَمِنَ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ وَلَا مُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوُقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشَكَا يَأْمُرُكُم بِهِ وَإِيمَانُكُمْ إِنكُنتُ مِثَّوْمِنِينَ ١

شورَةُ البَقَرَةِ الجُنْءُ الأَوَّلُ قُلْ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ الْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَكَا بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَّلِمِينَ و وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُأَ لَفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَحَزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلُمَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشِّرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٠٥ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَيْجِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِينَ ﴿ وَلِقَدُ أَنزَلْنَا آ إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُ فُرُبِهَ آلِلا ٱلْفَاسِقُونَ ١ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهَدَانَّبَ لَهُ وَفَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَأَكُثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعَامُونَ ١

وَآتَبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَهَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّ مَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَكَ تَكَفُرُ فَيَتَعَكَّمُونَ مِنْهُمَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِ فِي وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْلَمَن ٱشْتَرَيْهُ مَالَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَيِئْسَ مَاشَرَوُ أَبِهِ ٤ أَنفُسَ هُمْ لَوْكَ انُواْ يَعُ لَمُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْثُ لِوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُـرْنَا وَٱسۡمَعُواْ وَلِلۡكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠٠ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِلِ ٱلْعَظِيمِ ٥

\* مَانَسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ اللَّهُ تَعَلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱللَّهَ مَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ أَمْرَتُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٥ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَوْيَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِ هِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَكِّ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُولْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةً عَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّشَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوٰةَ وَمَاتُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَدَى أَي تِلْكَ أَمَانِيُّهُمَّ قُلْهَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَكَا مَنَ أَسُلَمَ وَجَهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ، عِندَرَبِهِ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِ مَولَاهُمْ يَحَزَنُونَ ١ المُنْ وَاللَّوْلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدري لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلَتَهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَ ٓ إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرُ ١ وَلَهُمْ الْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجُهُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمُ ٥ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَأْ سُبْحَانَهُ وَلَا أَسُبْحَانَهُ وَبَلِلَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَايَعُ لَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ٓءَايَـٰٓةُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِمِّثُلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتَ قُلُوبُهُ مُّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْكَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ١

الجُنْزَءُ الأَوِّلُ مُنْ الْبَقَالُ الْمُؤَوِّدُ الْبَقَارَةِ الْبَقَارَةِ الْبَقَارَةِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مِلَّتَهُ مُّوْقُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَبِنِ ٱتَّبَعَتَ أَهْوَآءَ هُم بَعَدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَيَتَلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ مَ أَوْلَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مُ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ - فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ يَكِنِي إِسْرَاءِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُوْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنِّ قُواْ يَوْمَا لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠٠ وَإِذِ ٱبْتَكَيّ إِبْرَهِعِمَ رَبُّهُ وِبِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّ رَابَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلْرُكِعِ ٱلسُّجُودِ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِّ آجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وقَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّوَ بِشَ ٱلْمَصِيرُ ١

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِتَّا اللَّهُ اللَّهُ مِيعُ الْعَلِيهُ ﴿ وَالْحَالَ اللَّهُ مِنْ الْحَالَ الْمُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّ تِنَآ أُمَّةً مُّسَلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَمَن يَرْغَبُعَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَآ وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْ قُوبُ يَكِبَى إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَكَاتَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِمُّسْ لِمُونَ ١ أُمِّكُنتُ مُرشُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعُبُدُونَ مِنْ بَعَدِي قَالُواْنَعُبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَّهَا وَحِدَا وَخَوْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّاكَانُواْيِعُمَلُونَ هَ

الجُنْزَءُ الأَوِّلُ الْمُؤَلِّ الْمُقَالِقُ الْمُقَالِقُ مَوْرَةُ الْمُقَارَةِ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهَ تَدُواً قُلُبَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓ ا ءَامَنَا إِلَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَوَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مَ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ١ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِ عَفَقَدِ ٱهْ تَدُواْ وَإِن تَوَلُّولْ فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُرُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَيدُونَ ١ فَأَتَحُ آجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعۡمَالُنَاوَلَكُمۡ أَعۡمَالُكُمۡ وَنَحۡنُ لَهُ مُخۡلِصُونَ ۖ أَمْرِ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَيٌّ قُلْءَ أَنتُمْ أَعَلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَرَشَهَا دَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِعَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّا لَهُ مَعَن قِبْلَتهمُ ٱلنِّي كَانُولْ عَلَيْهَاْ قُل يِّلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ١ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَالِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَآ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ آلِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْ فَ وَإِن كَانَتُ لَكِبَيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيهٌ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِيَّنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ لَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِ مُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِعَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَئِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْقِبُلَتَكَ وَمَاۤ أَنتَ بِتَابِعِ قِبُلَتَهُمَّ وَمَابَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

الجُزْءُ التَّانِي المُورَةُ البَقَرَةِ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ وَكَمَا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُ مُ لِيَكَتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعُكُمُونَ الْحَقُّ وَهُمْ يَعُكُمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةً هُوَمُوَلِيهَ أَفَاسَ تَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ ولَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُرْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنَهُ مَ فَلَا تَخَشَوُهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُورَتُهْ تَدُونَ ١٠٤ كُمَ آأَرْسَلْنَا فِيكُورَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ شَافَاذَكُرُونِيَ أَذُكُرُكُمُ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكَفُرُونِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٥

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ مُلَ أَحْيَا أَهُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبُلُونَا الْحَالَةُ الْحَالَةُ عَلَى الْحَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَبَيِّر ٱلصَّبِرِينَ ٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ هُ مُٱلْمُهَ تَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِراً لللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَمَنْحَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَفَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِ مَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ هَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَبِ أُوْلَيَإِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ شَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُّأُوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ١ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لَّآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمُ ١

الجُزْءُ التَّانِي المُؤْءُ البَقَانِي المُؤَّةُ البَقَرَةِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُمِن دُونِ ٱللَّهِ أَن دَادَا يُحِبُّونَهُ مُ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَشَدُّحُبَّالِتَهَ ۗ وَلَوْيَكِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَاْ إِذْ يَكُوْنَ ٱلْعَذَابَأَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَ اوَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ ١ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَنَّ لَنَاكَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمُ كُمَاتَبَرَّهُ وَلْمِنَّا حَكَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُ مُحَسَرَتٍ عَلَيْهِ مُ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُكُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالَاطَيِّبَاوَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُ لَمُونَ ١

الجُزْءُ التَّانِي المُؤَوِّةُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولُوكَانَ ءَابَ آؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهَ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسَمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمٌّ ابُكُمُّ عُمَى فَهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْكُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ بِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ مَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ مَعَبُدُونَ ﴿ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ وَلِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِتَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رُجِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشَّتَرُونَ بِهِ عَنَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُؤْمَرُ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ أَلِيكُمْ اللَّهُ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلظَّكَاةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَدَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةَ فَكَا أَصْبَرَهُ مُعَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِ تَابَالُحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١

الجُزْءُ الثَّانِي المُورَةُ البَقَرَةِ

\* لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِر ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَآبِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِذَوِي ٱلْقُرُبِي وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ دُولْ وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُوْ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتُلِيُّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبُدُ بِٱلْعَبَدِ وَٱلْأَنْيَ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ ومِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيِّبَاعٌ إِلْمَعُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَن اَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعُرُوفِ مَحَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَمَنْ بَدَّلَهُ وبَعْدَ مَاسَمِعَهُ و فَإِنَّمَاۤ إِثۡمُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ١

الجُزْءُ التَّانِي المُؤَوِّةُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلطِّيكَ امُركَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّامَا مَّعُدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ ثُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لِلَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهُ شُهُ رُرَمَضَ انَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ انُ هُدَى لِّلنَّاسِ اللَّهُ مُرَدَمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرَّيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُكِمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ هُوَاذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِي قَرِيكٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٥ الجُزْءُ التَّانِي المُؤْرِةُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ فِسَابِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَكْشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجُرِّتُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَلِ وَلَا تُكِشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَ ۗ أَكَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلْمُ عَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا عَلَاكُ عَا عَلَالْعُلْمُ عَلَاكُ عَلْكُ عَلَاكُ عَلْمُ عَلَّ عَلَّا عَلَاك أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدَلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ يَتَعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّ قَوَ اللَّهُ وَأَتُوا ٱلْبُ يُوتَ مِنْ أَبُوابِهَ أَوَاتَ قُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَاتَعَتَدُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥

الجُنْزَءُ الثَّانِي السَّورَةُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَالَا لَكُو لَمُ فَا قَتُلُوهُمُ كَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلۡكَافِرِينَ ١ فَإِنِ ٱنتَهَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْفَلَاعُدُوانَ إِلَّاعَلَى ٱلظَّالِمِينَ الشَّهْرُ ٱلْخَرَامُ بِٱلشَّهَرِٱلْخَرَامِ وَٱلْخُرُمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُرُ فَأَعْتَدُولْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْ كُرُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ۞وَأَنفِقُواْفِسَبِيلِٱللَّهِ وَلَاتُلۡقُواْبِأَيۡدِيكُوۡإِلَىٓ التَّهۡلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓ اللَّهَ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهُ فَإِنْ أَحْصِرْ تُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرِمِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَاتَحْلِقُواْرُءُ وسَكُمْ حَتَّى يَبلُغَ ٱلْهَدْيُ هِجَلَّهُۥ فَهَنَكَانَ مِنكُمْ مِّرِيضًا أَوْبِهِ ٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ ۦ فَفِدْ يَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِيَ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ أَيِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهُلُهُ وحَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِٱلْخِرَامِ وَٱتَّقَوُ اللَّهَ وَٱعْلَمُوٓ الْآنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

الجُزْءُ التَّانِي مُورَةُ البَقَرَةِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعُ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ بَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِ ٱلْحَجَّالَ فِ ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَ لُواْمِنَ خَيْرِيعَ لَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِتَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَيَّ وَٱتَّقُونِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِكُمْ فَأَفَضُتُ مِمِّنَ عَرَفَاتٍ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِ الْحَرَامِ اللَّهَ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَاهَدَىٰكُمۡ وَإِنكُنتُممِّن قَبَلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١٠ أَفِيضُواْمِرِ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنُورُ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مُّنَاسِكَكُمُ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِرِكُمْ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَدَ ذِكَرَأُ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِ ٱلدُّنْيَا وَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق ﴿ وَمِنْهُ مِمِّن يَكُولُ رَبِّنَا وَالنَّافِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ أَوْلَابَكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥

لجزب

\* وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِ أَيَّامِ مَّعَدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَكَرَ إِثْمَ عَكَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَفَكَ إِثْمَ عَكَيْهِ لِمَن ٱتَّ قَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعَجِبُكَ قَوَلُهُ وفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِ قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِر ١ وَإِذَا تُوَكِّى سَعَى فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَبُهُ وجَهَنَّرُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وفُ بِٱلْعِبَادِ فَيَ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِ ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَاتَتَّبَعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعُدِ مَاجَاءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعُلَمُوۤ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ هَ لَيَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِمِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

الجُزْءُ التَّانِي المُؤَّةُ البَقَرَةُ البَقَرَةِ

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَكُرْءَ اتَينَاهُم مِّنْءَ ايَةٍ بَيّنَةُ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ فَوَقَهُمۡ يَوۡمَٱلۡقِيَامَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِحِسَابِ ١ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَكَفُواْ فِيدَ وَمَا ٱخۡتَكَفَ فِيدِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا ابَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لِمَا ٱخۡتَكَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِ ٥ وَٱللَّهُ يَهۡدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِمُّ سُتَقِيمِ ﴿ أَمْرَكَسِ بُتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبُلِكُمْ مَّسَّتُهُ مُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلِزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ ومَتَى نَصَرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصُرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقُتُم مِّنَ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاتَفَعَلُواْمِنَ خَيْرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١

الجُنْءُ الثَّانِي الْمُ ال اَوْ مِنْ الْمُ الْم

كُتِبَعَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُةٌ لَّكُمْ ۖ وَكُولُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَنْ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَاتَعۡلَمُونَ ۞يَسۡعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهۡ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْقِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ وَمِنْهُ أَكْبَرُعِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتَلُّ وَلَايَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّا يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمُ إِن ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَيَمُتَ وَهُوَكَ افِرُ فَأُوْلَا إِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَكِمِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيُّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفَعِهِ مَأْ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ ٱلْعَفُو لَكُعُونَ الْعَفُولَ عَلَاكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٥

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرً وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَاَّمَةُ مُّؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِلِهِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أَوْلَكَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ } وَيُبَيِّنُ ءَايكتِهِ ولِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَيَسْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَ زِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ١ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةَ لِلَّايْمَانِكُواْ أَن تَبَرُّولْ

وَتَتَّقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ

لِحُزْءُ الثَّانِي الْمُؤْمُ البَقَرَةُ البَقَرَةُ البَقَرَةِ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُرُ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ١٠ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآ إِبِهِ مُرَرَّبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِيَ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِّ فَإِمْسَاكُ إِمَعُرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُو أَن تَأْخُذُولْ مِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَاحُ دُودَ ٱللَّهِ فَإِنَ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتُ بِةً عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَاتَعَتَ دُوهَاْ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيَكَ هُرُ ٱلظَّالِمُونَ۞فَإِن طَلَّقَهَافَلَاتِحِلُّ لَهُ ومِنْ بَعَدُحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أُوفَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

وَإِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡسَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفِ ۗ وَلَاتُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعۡتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُ زُوِّلًا وَٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ - وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُ مُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوَاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُورُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ الْآخِرِ الْكُورُ أَزَكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ وِزْقُهُنَّ وَكِمْنُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَ أَلَاتُضَاَّلَّ وَالِدَةُ الْحِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ وِيوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنَ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُدِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَأُواِنَ أَرَدِتُهُمْ أَن تَسُتَرْضِعُوٓ الْقُلْاَكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمَتُ مِمَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرُ

الجُزْءُ التَّانِي المُؤَّ البَقَرَةِ البَقَرَةِ البَقَرَةِ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُولِجَايَةَ رَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ قُولَاتُهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَتُمْ فِيَ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُرَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلَا مَّعَرُوفَا وَلَاتَعَ نِمُواْعُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلۡكِتَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ١٠٠ لَّاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفُرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَرِقَدَرُهُ وَمَتَكَا الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْصُفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعُفُونَ أَوْيَعَفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعَفُوٓ الْقُرَبُ لِلتَّقُوكَا وَلَاتَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُو إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١

كَيْفُطُواْ عَلَى ٱلصَّهَلَوَاتِ وَٱلصَّهَلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ۞فَإِنْ خِفْتُرُفَرَجَالًا أَوْرُكَبَانَا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لِّا زُورِجِهِ مِمَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفِ أَوَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ١٠٥ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بٱلْمَعْرُوفِيُّ حَقًّاعَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ الْمُرْتَلِ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكِرِهِمْ وَهُ مُرالُوفٌ حَذَراً لُمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُواْثُمَّ أَحْيَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ ونَ ١ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ١ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَهُ ولَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

الجُزْءُ الثَّانِي الْمُؤْمُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ

أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلْمَلَإِمِنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَتَ لَنَا مَلِكًانُّقَايِّلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَايِلُوا قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَايِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدَ أَخْرِجْنَا مِن دِيكِ رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَكُمَّا كُيتِ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلُّولًا إِلَّاقَلِيلَامِّنْهُ مّْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُ مَرْإِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓ الْأَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَبَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ ۖ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَآمِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

الجُنْزُءُ التَّانِي المُؤْرِةُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ

فَكَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ أَغَتَرَفَ غُرُفَ ةُ بِيدِةً فَتَكُواْمِنَهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ فَكُمَّا جَاوَزَهُ وهُوَوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةً ـ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَمِنِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّىبِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَآ أَفُرِغُ عَلَيْنَاصَبُرًا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوبَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِيَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَهِ لِعَلَى ٱلْعَلَمِينَ فَيَتِلْكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِرَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥

\* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَابِعُضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِّرْعَلَىٰ بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَلَاكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُ مِمِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِمَّن كَفَرُ وَلُوسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُولْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلَّفِقُواْ مِمَّارَزَقِنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَّهُ وَلَا شَفَاعَةُ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ لِلَّا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَلَا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوَمُّ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهُ عَكُمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مُوَمَاخَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴿ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَكُوسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ١ إِلْرَاهَ فِي ٱلدِّينَّ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُمِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَأُوَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ الجُزْءُ التَّالِثُ سُورَةُ البَقَرَةِ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخَرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْوَلِيَ آؤُهُ مُ ٱلطَّلغُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِمِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِّ أُوْلَىمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ وَ أَنْءَ اتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِّيٓ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِي مَرَّعَلَىٰقَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰعُرُوشِهَاقَالَ أَنَّى يُحْيِ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمَوْتِهَ أَفَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِانْعَةَ عَامِرِثُمَّ بَعَثَهُ قَالَكَ مُ لَبِثُتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ إِقَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْعَةَ عَامِرِ فَٱنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرُ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِرِكَيْفَ نُنشِزُهَاثُمَّ نَكُسُوهَالَحُمَّأَفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥

الجُزْءُ الثَّالِثُ وَ وَ مُ اللَّهُ مَرَةُ البَقَرَةِ البَقَرَةِ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْقَلِ قَالَ أُوَلَمْ تُؤْمِنَ ۚ قَالَ بَكِي وَلَاكِن لِيَظْمَيِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَ ةَمِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِمِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُوَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْعَةُ حَبَّ تَجِّ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِيهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ \* قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةِ يَ تُبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِي حَلِيهُ فَي حَلِيهُ فَي إِلَّهُ عَن عَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَكَتَلُهُ وَكَمَثَلُهُ وَكَمَثَلُهُ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَإِبِلُ فَتَرَكَهُ وصَلَدَّا لَا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَّاكَ سَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ٥ الجُزْءُ الثَّالِثُ مُورَةُ البَقَرَةِ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَاتَتَ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبُّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَيُودٌ أَحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ و جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وُلُهُ فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُولَهُ وذُرِّتَةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَا لَكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِنطَيّبَتِ مَاكَسَبْتُرُوَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضُ وَلَا تَيَكَمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْفِيةً وَأَعْلَمُوٓ الْآَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١ الشَّيْطَنُ يَعِدُكُرُ ٱلْفَقْرَوَ يَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا فَمَايَذَّكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَب ١

وَمَا أَنْفَقُتُ مِمِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِمِّن تَّ ذُرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ يَعْ لَمُهُ أُو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِي ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَالهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنُ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمّْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْمِنْ خَيْرِيُوَقَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ مَلَا تُظْلَمُونَ ١ اللَّهُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ في سَبِيلِ أُللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعُرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَاً وَمَا تُنفِقُواْمِنَ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِسِ تَّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُ مَأَجُرُهُ مُعِندَ رَبِّهِ مُ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مُ وَلَاهُ مُ يَحْزَنُونَ ٥

الجُزْءُ الثَّالِثُ مُورَةُ البَقَرَةِ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ الْآيَوُ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ الْإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوَّ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْاْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةُ مِن رَبِهِ عَالَتَهَى فَلَهُ ومَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَفَأُوْلَتَمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَشِيمِ انَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ ١ ١٠ ١ اللَّهِ عَالَاتُهُ اللَّهِ عَامَنُواْ التَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُ مِمُّؤَمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُورُهُ وسُ أَمُوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَكَاتُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ٥ وَٱتَّقُواْ يَوْمَاتُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

الجُزْءُ التَّالِثُ سُورَةُ البَقَارِةُ البَقَرَةِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَاتَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيَكُتُ بَيْنَكُمْ كَاتِكُ بِٱلْعَدَلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِكُ أَن يَكْتُبَكَعَاعَلَكَمُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُ وَلَيْمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيْمُلِلْ وَلِيُّهُ وَبِٱلْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٓ أَجَلِهُ عَذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَابِيَنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ فَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُتُبُوهَأُ وَأَشْهِدُ وَأَ إِذَا تَبَايَعُتُ مَّ وَلَا يُضَارَّكَاتِبٌ وَلَاشَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وفُسُوقٌ بِكُمْ وَالتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمٌ ٥

الجُزْءُ الثَّالِثُ سُورَةُ البَقَرَةِ

\* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُ وأَكَاتِبَا فَرَهَانٌ مَّقَبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلَيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكَتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبُدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخُهُ فُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّيِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ حُلِّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ حَتِهِ عَ وَكُتُبِهِ ٥ وَرُسُلِهِ ٤ لَانُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُسُلِهِ ٥ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ الْمُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَلَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْأَخُطَأْنَأُ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًاكَمَاحَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِنَا رَبَّنَا وَلَا يُحَيِّلُنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَعْفِ رَلَنَا وَٱرۡحَمۡنَاۚ أَنتَ مَوۡلَكَ نَافَٱنصُرۡنَاعَلَىٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَفِرِينَ ٥

## الجُزْءُ الثَّالِثُ الْمُؤْمِدُ الثَّالِثُ الْمُؤْمُ الْمِعْمَرَانَ

## ٩

## 

الَّمْ ١ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ١ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۞ مِن قَبَلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٥ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُرُ فِي ٱلْأَرْجَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَكُ مُّحَكَمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَسَابِهَا يُكُمُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَايِعُكُمُ تَأْوِيلَهُ وَمَا إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَتَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَأُومَايَذَّكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيةً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٥

الجُزْءُ الثَّالِثُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ لَن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَى عُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ الْ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مَّ كَذَّبُواْبِ عَايَدِتنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَ فَرُواْ سَتُغَلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّرُوبَ إِلَىٰ جَهَنَّرُوبِ اللهِ هَادُ ٥ قَدُكَانَ لَكُمْءَايَةُ فِي فِئَتَيْنَ ٱلْتَقَتَأُ فِئَ تُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخُرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُ مِ مِّثَلَيْهِ مْ رَأْيَ ٱلْعَايْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِلْأُوْلِى ٱلْأَبْصِيرِ ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرَةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرُثِ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَندَهُ وحُسُنُ ٱلْمَابِ ١٠ \* قُل أَوُّنَيِّئُكُم بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْعِندَ رَبِّهِمُ جَنَّاتُ تَحُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡلَنَاذُنُو بَنَا وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ الصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ شَهَدَاللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَاهُ وَوَالْمَلَتِ حِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَاهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّامِنَ بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُ أُو مَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلَ أَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لِللَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ وَٱلۡأُمِّيِّ نَءَأَسُلَمُ تُمُّ فَإِنۡ أَسُلَمُواْ فَقَدِاْهُ تَدَوُّا وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأَمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ أَوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُ مَ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ ٥

الجُزْءُ الثَّالِثُ مُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

أَلَرُتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبَامِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحُكُمُ بَيْنَهُ مُرْتُرًّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنَهُ مُوهُم مُّعُرضُونَ ١ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَكَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَامَّعُ دُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَ انُواْيَفْتَرُونَ ١٤ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لِلْارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُلُ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِنُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِنُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِيكِ لِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠ أَوْلِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ أَوَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ٥ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلۡكَافِرِينَ أَوۡلِيآءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَمِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّ قُواْمِنْهُمْ تُقَادَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ أَوْ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ١ قُلْ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعُلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

<u>نَوْمَ تَجَدُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِمُّ حَضَرًا وَمَاعَمِلَتْ</u> مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لُوۡأَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَهُ وَأَمَدَا بَعِيدَا ۗ وَيُحَذِّرُكُو ٱللَّهُ نَفْسَهُ أُو وَٱللَّهُ رَءُ وَفُلْ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحِبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيمٌ ١ أَفُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تُولُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓءَادَمَ وَنُوحَاوَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً أَبَعُضُهَا مِنْ بَعْضِ وَأُلَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَاۤ أَنْثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا ٱلْأُنتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَامَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنَ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبُتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكِرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلۡمِحۡرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزۡقَاَّقَالَ يَـٰمَرُيَمُ أَنَّى لَكِ هَـٰذَاًّ قَالَتُ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ١

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رَيَّارَبَّهُ وَقَالَ رَبِّهُ مَالِكَ دَعَازَكَ ذُرِّيَّةً طِيبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّ عَآءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْ حَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدَا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُّ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَءَايَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمُزَآ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكَمَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَكُمرُ يَكُم الْقُنْتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُمَ يُكُونَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلَيْكَةُ يَكُرُيكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكِيِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱلسُّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبنُ مَرْيَهَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

الجُزْءُ الثَّالِثُ وَ الْمُؤْءُ الثَّالِثُ الْمُؤْءُ الْمُؤْمُّةُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُّةُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ ولِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ والْمُومُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُ والْمُومُ والْمُؤمُ والْمُؤمُ والْمُؤْمُ والْمُومُ والْمُؤمُ والْمُومُ والْمُؤمُ والْمُؤمُ و

رَبَّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنَزَلۡتَ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱحۡتُبُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْـرُٱلْمَاكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَقِينًا وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُرُ فِي مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ فَأَعَذِّبُهُ مُعَذَابَ اشَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِ مَرْأُجُورَهُمْ مُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٥ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَرِ الْحَصِيرِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَاللّهِ كَمَثَلَءَادَمَّ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُرَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُولْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِٱلْمُفْسِدِينَ ا قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَانْشُرِكَ بِهِ مَشَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعَضُنَا بَعَضًا أَرْبَابَامِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١٠ يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَابِلِمَتُكَاجُّونَ فِيٓ إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَادةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعُدِةً ۗ أَفَلَاتَعُقِلُونَ الله المُعَالَّنَهُ مَا وَلَاءِ حَاجَجُ تُمْ فِي مَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرُّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعُ لَمُونِ ٥ مَا كَانَ إِبْرَهِ مِمُ يَهُودِيُّ اوَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أَوْلِيَ ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَدَّت طَّايِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْ يُضِلُّونَكُرُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْ عُرُونَ ١ عَنَّا هُلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَتَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٧

الجُنْزَءُ الثَّالِثُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ ال

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلُ وَتَكْثُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّايِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِءَ امِنُواْ بِٱلَّذِيَ أُنِزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَءَامَنُواْوَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُؤْمِنُوٓ أَ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتَّىَ أَحَدُ مِّثُلَ مَاۤ أُوتِيتُمۡ أَوْيُحَآجُوكُمۡ عِندَرَبِكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ ٥ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيرِ ١ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَا مَنْ هُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمَأُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ نَافِي ٱلْأُمِّيِّيَ نَسَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ۞ بَكَيْ مَنْ أَوْفِ بِعَهْدِهِ ۦ وَٱتَّعَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثُمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَإِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُ مُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ٥

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ١٥ مَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَ عَوَالنُّهُ وَالنُّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا مِن اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّ دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلۡكِتَابَوَبِمَاكُنتُمۡ تَدۡرُسُونَ ۞ وَلَايَأُمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَتِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِبَعْدَ إِذْ أَنتُ مِمُّ سَلِمُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَاءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَاءَ كُمْرَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ إِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَ قَالُوٓا أَقَرَرُنَا قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَكِّلَ بَعُ دَ ذَالِكَ فَأُوْلَبَكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ أَفَعَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥

الجُنْزَءُ الثَّالِثُ الْحُنْ الْمُؤْرَةُ ٱلِ عِمْرَانَ

قُلْءَ امَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْ مَاعِيلَ وَإِسْ حَلَقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ٥ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥٠ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلمِينَ ﴿ أُوْلَتِ إِنَّ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥ خَلِدِينَ فِيهَا لَايْخَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَكَفُورٌ تَحِيكُرُ هَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَٰ نِهِمُ أُمَّ أَزْدَادُواْ كُفَرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلضَّآ لُّونَ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَ اوَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَامُ اللَّهُ مَعَدَاجُ أَلِيهُ وَمَالَهُ مِقِن نَّصِرِينَ ١

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ۚ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٠٠ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَخِت إِسْرَاءِ يلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِ يلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ومِن قَبْلِ أَن تُنزَّلُ ٱلتَّوۡرَٰئِهُ ۚ قُلۡ فَأُتُواْ بِٱلتَّوۡرَٰئِةِ فَٱتۡـلُوهَاۤ إِنكَٰتُمۡصَدِقِينَ اللهُ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى لِّلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَءَ امِنَأُ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لِمَرَتَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ١٠ فَيُ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرْتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَاوَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُو أَفَريقَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ يَرُدُّ وَكُر بَعۡ دَ إِيمَانِكُمُ كَافِرِينَ ٥

الجُزْءُ الرَّابِعُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الْحُرْءُ الرَّابِعُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدُهُ دِيَ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ ٥ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَامُونَ ١٠ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبُلُ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٤ إِخُوانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِفَأَنقَذَكُرِمِّنْهَأَّكَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْءَ ايَلتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ وَلْتَكُن مِّنكُوا أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَأُوْلَيَإِكَ هُمُٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ يَوْمَر تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُ مُأَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُ مْ تَكُفُرُونَ ٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُ مُوفَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَكُ عَالَكُ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعَالَمِينَ ٥

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَأَهُ لُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًالَّهُ مِّينَهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَ ارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ٥ صُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوٓ إِلَّا بِحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكَ فُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقُّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْقَكَانُواْيَعْتَدُونَ ١٠ لَيْسُواْ سَوَاءَ حِينَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايكِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ ﴿ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنَ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُصَفَّفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ٥ الجُزْءُ الرَّابِعُ صُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِّيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَامِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاكَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓ الْأَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ مُ ٱللَّهُ وَلَاكِنَ أَنفُسَهُ مَ يَظْلِمُونَ ﴿ يَكُا اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهِ مِن ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِ تُّرُقَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنَ أَفُورِهِ هِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ٥ هَنَأَنتُمْ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْبِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ إِن تَمْسَسُ كُرْحَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبُكُرُ سَيِّعَةُ يَفْرَحُواْ بِهَأَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمُ كَيْدُهُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُو اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُو

الجُزْءُ الرَّابِعُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

إِذْ هَمَّت طَّآبِهَ عَانِ مِنكُوْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّ أُوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْنَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ " فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُرُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِ كَةِ مُنزَلِينَ ١٤ بَكَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُرُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِمِينَ ٥ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُرُ وَلِتَظَمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ٥ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْيَكِبِتَهُمُ فَيَنقَلِبُواْخَآبِبِينَ ٥ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِ مَ أَوْيُعَذِّبَهُ مَ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّ مَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَا مُّضَعَفَا مُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ وَالَّا عَكُمْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ أَعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

شُورَةُ آل عِمْرَانَ \* وَسَارِعُوٓ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ اللَّالَيْنِ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ نِظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ وَوَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُ مِذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغُفَرُواْ لِذُنُوبِهِ مَ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ وَأَعَلَىٰ مَا فَعَكُواْ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ١ ﴿ أَوْلَا إِلَى جَزَآ وُهُم مَّغُ فِرَةٌ مِّن رَّبِيهِ مُ وَجَنَاتُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأُ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴿ قَدَّخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَ فَيَسِرُولْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ هَاذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظُةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَاتَحُ زَنُواْ وَأَنتُ مُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُر مُّؤْمِنِينَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَأَلدَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١ الجُزْءُ الرَّابِعُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ هَأَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَادَكُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٠٠٠ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعُقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيَّا ۚ وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ هُوَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ و ربيُّونَ كَثِيرٌ فِمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ٥ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْرَبَّنَا ٱغۡفِرُلَنَاذُنُو بَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِيٓ أَمۡرِنَا وَثِبِّتَ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرۡنَاعَلَىٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَافِرِينَ ۞ فَاتَاهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

شُورَةُ آل عِمْرَانَ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ الله مُولَك مُولِكُم وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ اللَّهُ مَوْلَكُم مُولَك مُولِكُم وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ اللَّهُ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَاۤ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ مِ سُلْطَانَأُ وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِشَرَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِبِإِذْنِهُ حَتَّى إِذَافَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِوَعَصَيْتُم مِّنَا بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا يُحِبُّونِ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْ اَوَمِنكُم مَّن يُرِيدُٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَهِ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ الله الله الله الله المعالم ال وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَبِكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّ ابِغَيرِ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَافَ اتَكُمْ وَلَا مَآأَصَابَكُمُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ٥

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَأَمَنَةَ نُعَاسَا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنَكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَا هَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً الْحَقّ ظَنَّ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ ولِلَّهِ يُخْفُونَ فِيٓ أَنفُسِهِم مَّالَا يُبُدُونَ لَكَ اللَّهِ اللَّه يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى ءُ مَّاقُتِلْنَاهَاهُ أَلَّا قُلُلُّو كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُو لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلَ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَغْضِ مَاكَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْهُ رُحَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْفِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُزَّى لَوْكَانُواْعُدَّى لَوْكَانُواْعِندَنَا مَا مَا اتُواْ وَمَاقُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَّرَةً فِ قُلُوبِهِ مُ وَاللَّهُ يُحْي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَلَبِن قُتِلْتُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّ مُ لَمَغُفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمعُونَ ١

الجُزْءُ الرَّابِعُ مُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَلَين مُّتُّ مُ أُوتُ مُ اللَّهُ مُ أَلَّهُ مُحْتَكُرُونَ ﴿ فَهُ مَارَحْمَ فِي مَارَحْمَ فَي مَارَحْمَ فِي مَارَحْمَ فِي مَارَحْمَ فِي مَا لَكُونِ فَي مَا مُعْمَ فِي مَا لَكُونُ فَي مَا رَحْمَ فَي مَا لَكُونُ فَي مَا مَنْ فَي مَا لَكُونُ فَي مَا لَكُونُ فَي مَا لَكُونُ فَي مَا رَحْمَ فِي مَا لَكُونُ فَي فَي مَا لَكُونُ فَي مَا لَكُونُ فَي مَا لَكُونُ فَي فَي مَا لَكُونُ فَي مَا لَكُونُ فَي فَي مَا لَكُونُ فَي مُنْ اللَّهُ فَي مَا لَكُونُ فَي فَي مَا لَكُونُ فَي مَا لَكُونُ فَي مَا لَكُونُ فَي مُنْ اللَّهُ عَلَيْ فَي مَا لِكُونُ فَي مَا لَكُونُ فَي فَلَعْ مِنْ مَا لِكُونُ فَي مَا لِلْ لِلْ لِلْكُونُ فَي مَا لِلْكُونُ فَي مَا لِكُونُ فَي مَا لِلْكُونُ فَي مُنْ اللَّهُ فِي مَا لِمُنْ فَلِي مَا لِلْكُونُ فَلْ مَالِكُونُ فَلْ فَلْ مَا لِلْكُونُ فَي مَا لِلْكُونُ فَلْ فَلْ مَا لِلْكُونُ فَي مُنْ لِلْكُونُ فَلْ فَلْ مِنْ فَلِي مِنْ فَلْ مُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ فَلِي فَلْمُ مِنْ فَلِي مُنْ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِنتَ لَهُ مُ وَلَوْكُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّ واْمِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ بَعَدِهِ إِلَى عَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَّا كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلِهُ جَهَنَّرُ وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ الله هُمُ دَرَجَاتُ عِندَ الله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله والله وَالله والله مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مْرَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِ مْ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُ هُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبِتُ مِثْلَيْهَا قُلْتُ مُ أَنَّى هَا خُلَّا قُلْهُ وَمِنْ عِندِ أَنفُسِ كُرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ وَمَآ أَصَابَكُوْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فِيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ رَتَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوَادُفَعُوا فَالُواْلُولَ نَعْلَمُ قِتَالَا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمُ لِلْكُفْرِيَوْمَهِدٍ أَقَرَبُ مِنْهُ مُ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُواهِ هِمِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يَحِتُ مُونَ ١٠ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونًا مَا قُتِلُوا قُلُ فَأَدْرَءُ واْعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَلَا تَحَسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمُوَ تُأْبَلُ أَحْيَاءُ عِندَرَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرَحِينَ بِمَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَرْيَلُحَقُواْ بِهِم مِّنۡ خَلۡفِهِمۡ أَلَّا خَوۡفُ عَلَيْهِمۡ وَلَاهُمۡ يَحۡزَنُونَ ۞ \* يَسۡتَبۡشِرُونَ بِنِعْ مَةِمِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَلِ وَأَتَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ اللَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْيِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّ قَوْا أَجُرُعَظِيمُ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُرُ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١

الجُزْءُ الرَّابِعُ مُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسُ هُمْ سُوَءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضَلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُو ٱلشَّيَطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّأَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّافِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلۡكَفْرَ بِٱلۡإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإِنْفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَمَاكَ انَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكَّ ٱللَّهَ يَجُتَبَى مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَآءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيرٌ ١ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ مُهُوَخَيْرًا لَّهُمْ بَلْهُ وَشَرُّكُ مُ مُ سَيْطَوَّقُونَ مَابَخِلُواْ بِهِ عِنْوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُوبَ خَبِيرٌ ۞

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَنِيَآهُ سَنَكْتُ مَاقَالُواْ وَقَتَلَهُ مُ ٱلْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ ا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْ نَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَكُرُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن كَذَّ بُولِكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبَلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ ازَّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّامَتَاعُ ٱلْغُرُودِ۞ \* لَتُ بَلُونَ فِيَ أَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُر ۖ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوۤ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُوۤ ٱلَّذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِتَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِرَٱلْأُمُورِ ١

الجُزْءُ الرَّابِعُ مُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِ مْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ وَكَمَّنَا قَلِيلَا لَهِ مَا يَشْتَرُونَ ١٠٥ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَرْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ هُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّوَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيَتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَامَاخَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ ٱلنَّارَفَقَدُ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١ تَبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَن أَنَ ءَامِنُواْبِرَبُّكُمْ فَامَنَّاْرَبَّنَافَاْغُفِرُلَنَاذُنُوبِنَاوَكَ فِيرَكَا وَكَ فِيرَكَا سَيِّ اتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَاتُخُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ إِنَّكَ لَاتُخَلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَاۤ أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُومِّن ذَكَراَوْأَنتَى بَعْضُكُمُ مِنْ بَعْضَ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّ اتِهِمْ وَلَأَدُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ قُوَابَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسِّنُ ٱلثَّوَابِ لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هُ مَتَكُّ قَلِيلُ ثُمَّرَمَأُوَلِهُمْ جَهَنَّرُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلِامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْثُ لِلْأَبْرَادِ ﴿ وَإِنَّمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ مَعِندَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ

وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّ قُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّ قُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥ فَيَوْلَوْ اللَّهُ الللْمُوالْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِلْمُ

## 

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَيَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسٍ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبِتَّ مِنْهُمَارِجَالَاكَثِيرَاوَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْ كُرُوقِيبًا ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَى آَمُوالَهُ مَّ وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيتَ بِٱلطِّيبِّ وَلَاتَأْكُلُوۤاْ أَمُوَلَهُمُ إِلَىۤ أَمُوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبَاكِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثَنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَاتَعَدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ ۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٓ أَلَّاتَعُولُواْ ﴿ وَءَاتُواْ ٱلِنَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُرْعَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسَافَكُلُوهُ هَنِيَّا مِّرِيَّا ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ قِيَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَّعَرُوفَا ۞ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّى ٓإِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَ انسَتُر مِّنْهُمْ رُشْدَا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمُوَلَهُمُّ وَلَاتَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنيَّا فَلْيَسۡتَعۡفِفُ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلۡيَأۡكُلُ بِٱلۡمَعۡرُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١

الجُزْءُ الرَّابِعُ سُورَةُ النِّسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكِ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكَثُرَ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا ۞ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلَا مَّعَرُوفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْعَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَامَى ظُلُمًا إِنَّ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِنَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُرُ لِلذَّكِرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَاتَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَلِحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمَّ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْدَيُنَ اللَّهُ اللَّهُ وَأَبْنَ آؤُكُرُ لَاتَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ لَكُرُ نَفْعَأَ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَ رَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لِّرْيَكُن لَّهُ يَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكَ تُرْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ فَأَلُهُ فَأَلَتُ مُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِّنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِآمُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْأَخُتُ فَلِكُلَّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ أَكَثَرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوۡدَيۡنِ غَيۡرَمُضَاۤ رِ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيكُرْ حَلِيكُ شُونَ يَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدُخِلُهُ جَنَّاتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَأُوذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَرِ. يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ و يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابُ مُّهِينُ ١

الجُزْءُ الرَّابِعُ سُورَةُ النِّسَاءِ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأُمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّىٰ هُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٥ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُ مَأَفَإِن تَابَاوَأَصْلَحَا فَأَعُرِضُواْ عَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّ مَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَيَهِ فَأُولَيَهِ فَأُولِكَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَيَهِ فَي يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ فَمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَأَ حَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْخَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيـمَا۞يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا ۖ وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءَا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

الجُزْءُ الرَّابِعُ سُورَةُ النِّسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ

وَإِنْ أَرَدتُ مُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَالُهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنَهُ شَيَّاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانَا وَإِثْمَامُّ بِينَا ٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضِ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٥ وَلَاتَنكِحُواْ مَانَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وكَانَ فَلْحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُ مُ أُمَّا لَا كُرُ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَكَالَتُكُمْ وَيَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُو كُو ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَواتُكُم مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابَكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَايِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَى إِلْ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١

\* وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَ تَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّخْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعَتَّم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعُدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩٠٥ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فِمَن مَّامَلَكَتَ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَكِتِكُو ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعَضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَمُسَافِحَاتِ وَلَامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَ فَإِذَآ أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَالْكَعُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لِيُكِينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَ اللَّهُ لِيُكِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

الجُزْءُ الخَامِسُ ﴿ وَهُ النِّسَاءِ الْجُزْءُ الخَامِسُ ﴿ وَرَهُ النِّسَاءِ

وَٱللَّهُ يُرِيدُأَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن تَمِيلُواْمَيۡلُاعَظِيمَا۞يُرِيدُٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓ الْمُوَلِكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ وَلَاتَقُ تُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيكُمْ وَعِيكُمْ فَعَلَ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَاتَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٤ إِن تَجْتَ نِبُواْ كَبَآبِرَمَا ثُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُ مِثَّدْخَلَاكَ رِيمًا ١ وَلَا تَتَمَنَّوُاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَ بَعُضَكُمْ عَلَىٰ بَعُضَ لِلرِّجَالِ نَصِيتُ مِّمَّا أَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيتُ مِّمَّا أَكْتَسَبُواْ وَسْئَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَلِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّاتَ رَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ١٠٠٠

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُعَلَىٰ بَغْضِ وَبِمَا أَنفَ قُواْمِنَ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ حَافِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَاحَفِظُ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَاتَبۡغُواْعَلَيۡهِنَّ سَبِيلَّا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمَامِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمَامِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمَامِّنَ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيَّا وَ بِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْب وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَ تَ أَيْمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُغْتَ اللَّافَخُورًا ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكَتُمُونَ مَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١

الجُزْءُ الخَامِسُ مُورَةُ النِّسَاءِ

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنْفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَلَوُٰلآءِ شَهِيدًا ١٠٤٥ وَمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوِّي بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ١٤٠٤ مِنْ اللَّهِ مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّافَةَ وَأَنتُمُ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعُلَمُواْ مَاتَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْنَسِ لُواْ وَإِن كُنتُر مِّرْضَىٰٓ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّمِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسْ تُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدَاطَيِّبَافَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِيَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١

الجُزْءُ الخَامِسُ مُورَةُ النِّسَاءِ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآ بِكُرُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَالِمَعَن مَّوَاضِعِهِ ۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْأَنَّهُ مُ قَالُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلْيِلًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَءَامِنُواْ بِمَانَزَّلْنَا مُصَدِّقًالِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَآ أَوۡنَلۡعَنَهُمۡ كَمَالَعَنَّاۤ أَصۡحَٰبَٱلسَّبۡتِۗ وَكَانَأُمۡرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّ مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ النظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ وَكَفَىٰ بِهِ وَإِثْمَامُّ بِينًا ۞ أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلُآءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

أُوْلِنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ ونَصِيرًا ١ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ۗ عَفَقَدْءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًاعَظِيمَا ١ فَمِنْهُ مُمِّنْءَ امَنَ بِهِ ء وَمِنْهُ مِمَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّرَسَعِيرًا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَلِتِنَاسَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَازًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُ مُجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَاً لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ الْطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥

الجُزْءُ الخَامِسُ ﴿ وَهُ النِّسَاءِ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ ا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓ اللَّهِ يَكُفُرُواْ بِهِ ٥ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَالُابِعِيدَا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلْرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ١٥ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِرُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُ ثُمَّجَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَ إَلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مِ فَأَعُرِضَ عَنْهُ مُ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مَ فِيَ أَنفُسِهِ مِ قَوْلًا بَلِيغَا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِنِ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ بِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُ مَ إِذ ظَّلَمُ وَأَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَارَّحِيهُمَا ١٠ فَلَاوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِمُوكَ فِي مَاشَجَرَ بَيْنَهُ مُرْثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُرحَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمَا ١٠٠٠

وَلَوْأَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِيَكُرُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَ انَ خَيْرًا لَّهُمُ وَأَشَدَّ تَثِبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطَامُّسَتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْ إِنَّ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَالَّةُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ يَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيَمِكَ رَفِيقًا ﴿ وَاللَّهُ أَلِكُ ٱلْفَصْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعَا۞ وَإِنَّ مِنكُرُلَمَن لَّيُبَطِّئَنَّا فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدُ أَنْعَ مَ ٱللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمُ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَمُلُمِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمُ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُكلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَفُوزَاعَظِيمَا ﴿ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقُتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠

وَمَالَكُولَاتُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّنغُوتِ فَقَاتِلُوٓ الْوَلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَان كَانَ ضَعِيفًا ١ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُ مُرِّكُفُّوۤا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّاكُتِبَعَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَافَرِقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْرَتَّنَالِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوَلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِقَرِيبُّ قُلۡمَتَاعُ ٱلدُّنْيَاقَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظَامُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَوُلآءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَا ١٥ مَّا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيَّعَةٍ فَهِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

الجُزْءُ الخَامِسُ الْجُزْءُ الخَامِسُ الْجُزْءُ النِسَاءِ سُورَةُ النِسَاءِ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّكَ فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُرحَفِيظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيَّثُونَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتُوكَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَعَلَى اللَّهِ وَكِيلًا الله الله المُعَادَةُ وَالله وَ الله و لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَاكَتِيرًا ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمُرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِحَ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِنَ إِلَّاقِلِيلَا ١ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنَكِيلًا ٥ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ وَكِفْلُ مِِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُّ قِيتًا ۞ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَمِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ٥

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَبْبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا ٥٠ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوَّا أَتُرِيدُ ونَ أَن تَهَدُواْمَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ٥ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَخِذُ واْمِنْهُ مَأْوَلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَاتَتَّخِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْجَاءُ وكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْيُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمْ فَالِمَرْيُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُوْعَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوَمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُواْفِيهَأَ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْ كُرْجَعَلْنَالَكُوْعَلَيْهِمْ سُلْطَانَامُّ بِينَا ١

الجُزْءُ الخَامِسُ الْمُؤْرَةُ النِّسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَمُؤْمِنًا إِلَّاخَطَأُومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَافَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٓ أَهۡلِهِ ٓ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِّ لَّكُمْ وَهُوَمُؤْمِ " فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَان كَانَ مِن قَوْمِ بِيَنَكُمْ وَبِيْنَهُ مِمِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوِ فَهَنَ لِمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْ رَيْنِ مُتَا إِعَانِي تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقُ تُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وجَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَاضَرَبْتُ مَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَتَ بَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَعِن دَاللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اللَّهَ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ١

الجُزْءُ الخَامِسُ مُورَةُ النِسَاءِ

لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٠ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَامِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ كُنتُمْ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاْ فَأَوْلَيَإِكَ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَنَمِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخَرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عُمُهَا جِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُرَّيُدُ رِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدَ وَقَعَ أَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا ٥ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُجُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُرُ أَن يَفْتِنَكُو ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُرْعَدُوَّا مُّبِينَا ١

الجُزْءُ الخَامِسُ ﴿ وَهُ النِّسَاءِ الجُزْءُ الخَامِسُ ﴿ صُورَةُ النِّسَاءِ

وَإِذَاكُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ طَآبِفَ قُ مِّنْهُ مِمَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓ الْسَلِحَتَهُمِّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُو وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَلَيَا خُودً ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفُّ لُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْتُ عُمِينَاةً وَلِحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن كَانَ بِكُرْ أَذَى مِن مَّطَراً وَكُنتُ مِمَّرْضَى آن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْحِذُرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَامُّهِينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّكَوةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتَا ﴿ وَلَا تَهِنُواْفِ ٱبْتِغَآءِٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْتَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأَلَمُونَ كَالُّمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَاتَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمَا ١

الجُزْءُ الخَامِسُ ﴿ وَهُ النِّسَاءِ

وَٱسۡتَغۡفِراُللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَغَفُورَارَّحِيمَا۞وَلَاتُجُادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَّءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُ مَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أُمِمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظَلِمُ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمَا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وعَلَى نَفْسِهِ ٥ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَاثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمَا مُّبِينًا وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

\* لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِمِّن نَجُولِهُ مَ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلِّى وَنُصَيله عِجَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا إِنَّا اَوَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَّرِيدًا ١١٠ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَتَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبَامَّفُرُوضَا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُ مُولَا مُنِّينَةً وُمُ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَكِمِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّامِن دُونِ ٱللّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانَا مُّبِينَا ١ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايِعِ دُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّاغُرُورًا ١٠ أَوْلَتِكَ مَأُولِهُ مْ جَهَنَّرُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١

الجُزْءُ الخَامِسُ مُورَةُ النِّسَاءِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاً وَعُدَاللَّهِ حَقّاً وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلَا اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال وَلَا أَمَانِيّ أَهْ لِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْ مَلْ سُوَّءًا يُجْزَبهِ ع وَلَا يَجِدُلَهُ ومِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْأَنْثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَتَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِ يمَ خَلِيلًا ١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَايُتُكَا عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسُطِ وَمَاتَفَعُلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِتَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

الجُزْءُ الخَامِسُ ﴿ وَهُ النِّسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ

وَإِن ٱمْرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُ مَا صُلْحَاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ الصَّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَيَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَرَصُ تُمْ فَلَاتَمِيلُواْكُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّمِ مَا اللَّهُ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّمِ مَا اللَّهُ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلِّمِ نَسَعَتِهُ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ان يَشَأَيُذُهِ بَكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

\* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم أُوالْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَأَ فَلَاتَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيَّ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْتُعْرِضُواْفَإِتَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَكَانَّا لِلَّهُ مَا لَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَكَا لَيْهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا ۚ المِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلۡكِتَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلۡصِتَبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ وَكُنُّهِ وَوَرُسُلِهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِفَقَدْضَلَّ ضَلَالَابِعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّا أَزْدَادُواْ كُفَرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلَا ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُ مُعَذَابًا أَلِي مَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيٓآءَمِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَيَبۡتَغُونَ

عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْ كُرُفِي اللَّهِ عَندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِنَّةَ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ يَكُفُرُ بِهَا وَيُسْتَهُ زَأْبِهَا فَلَا الْمَكْتُ اللَّهِ عَلَيْ وَهَا وَيُسْتَهُ زَأْبِهَا فَلَا تَقْعُدُ وَالْمَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ وَ إِنَّ كُرُ إِذَا مِنْ لَهُ مَ اللهِ عَدُوهِ عَيْرُهِ وَ إِنَّ كُرُ إِذَا مِنْ لَهُ مَ اللهِ عَدُوهِ وَ إِنَّ كُرُ إِذَا مِنْ لَهُ مَ اللّهِ عَلَيْ وَ وَ إِنَّ كُرُ إِذَا مِنْ لَهُ مَ اللّهِ عَلَيْ وَ وَ إِنَّ كُرُ إِذَا مِنْ لَهُ مَ اللّهُ مَا لَهُ فَيْ اللّهِ عَلَيْ وَ وَ إِنَّ كُرُ إِذَا مِنْ لَهُ مَ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

الجُزْءُ الخَامِسُ الجُزْءُ الخَامِسُ الْمُؤَّةُ النِّسَاءِ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُوبَ بِكُرُ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَأَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلْمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كَسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَأَوُلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَا وُلَآء ۚ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلۡكَافِينَ أَوۡلِيآءَمِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا مُّبِينًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِمِنَ ٱلنَّارِوَلَن تَجِدَلَهُ مُنْصِيرًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَصَلَحُواْ وَأَصَلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمَا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا ١

\* لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهَرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّأُوَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابَامُّهِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْيِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمَا ﴿ يَسْعَلُكَ أَهُلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِ مُ كِتَبًامِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَىٓ أَكَبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلِّمِهُمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانَامُّ بِينَا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمُ وَقُلْنَالَهُ مُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَاتَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاعًا غَلِيظًا ١

الجُزْءُ السَّادِسُ مُورَةُ النِّسَاءِ

فَبِمَانَقُضِهِم مِّيثَاقَهُمُ وَكُفُرِهِم بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبَلُ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَهَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ١ وَقُولِهِمْ إِنَّاقَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَرَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْفِيهِ لِنِي شَكِّهِ مِّنْهُ مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ١٠ إِنَا اللَّهُ عَدُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَلَمَوْتِهِ } وَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ﴿ فَإِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلٱللَّهِ كَثِيرًا ١ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدْنُهُ وَاعَنْهُ وَأَحْلِهِمْ أَلْرِّبَوْاْ وَقَدْنُهُ وَاعْنُهُ وَأَحْلِهِمْ أَمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَلْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ١ الَّكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنِولَ مِن قَبُلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَحِرِأَوۡلَآبِكَ سَنُوۡتِهِمۡ أَجۡرَاعَظِيمًا ١٠٠٠

رئِع الحِزب اا

\* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِةِ٥ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَءَاتَيْنَادَاوُودَ زَبُورًا ١٠٠٥ وَرُسُلَاقَدُ قَصَصَيَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لِمَّرْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمَا ﴿ يُسُلَّا مُّ بَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهِ وَالْمَلَابِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْضَلَالَا بَعِيدًا ١ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرْيَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِ رَلَهُ مُولَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ خَلِدِينَ فِيهَ آأَبَدُا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُو ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

الجُزْءُ السَّادِسُ مُورَةُ النِّسَاءِ

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغُلُواْفِي دِينِكُمْ وَلَاتَغُولُواْعَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّ مَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَ مَرَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَالُهَا إِلَىٰ مَرْيَهَ وَرُوحٌ مِّنَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ النَّهُ النَّهُ وَاخْيَا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَحِدُّ سُبْحَلنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَنَ يَسْ تَنَكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَالِتَهِ وَلَا ٱلْمَلَى إِكُونَ وَمَن يَسْ تَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُ بِرِ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُ مْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكَبُرُواْ فَيَعُذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَأُنزَلْنَا إِلَيْكُمْ فُرُلَامُّبِينَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِعِهُ مَنُواْ بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِعِهُ فَسَيدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهَدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَامٌ سَتَقِيمًا ١٠٠

## قَبُولَةُ المُثَالِلَةِ مَنْ وَالمُثَالِلَةِ مَنْ وَالمُثَالِكِةِ المُثَالِلَةِ مَنْ وَالمُثَالِلَةِ مَنْ وَالمُثَالِلَةِ مَنْ وَالمُثَالِقِينَ المُثَالِقِينَ المُثَلِّقِينَ المُثَلِقِينَ المُثَلِّقِينَ المُنْتَلِقِينَ المُثَلِّقِينَ المُنْتَالِقِينَ المُثَلِّقِينَ المُثَلِّقِينَ المُثَلِّقِينَ المُثَلِّقِينَ المُثَلِّقِينَ المُثَلِّقِينَ المُثَلِّقِينَ المُثَلِّقِينَ المُثَلِّقِينَ المُنْتِقِينَ المُثَلِّقِينَ المُثَلِّقِينَ الْمُثَلِّقِينَ المُثَلِّقِينَ المُثَلِّق

بِسْ \_\_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوَا أُوَفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَفْكِمِ إِلَّا مَا يُتَا يَكُمُ الْكَيْحِ عَيْرَمُ حِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُ مُ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَكُكُرُ مَا يُرِيدُ فَي يَتَا يُنَهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُواْ شَعَامِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلْقَلَامُ وَلَا ٱلْقَلَامِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ و

الجُزْءُ السَّادِسُ مُورَةُ المَائِدَةِ

حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكِّيَتُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَلِمْ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرْدِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُو ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيثُ ١ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُ مِقِنَ ٱلْجُوَارِحِ مُكِلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُواللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمَّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَلِفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُحَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَ كُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْبِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهَ رُوَّا وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّن مَن مُونَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسُ تُمُ ٱلِنِّسَاءَ فَلَمْ يَجُدُواْمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيِّبَا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكْمُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَٱذۡكُرُواْنِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَاكُمُ بهِ ٤ إِذْ قُلْتُ مُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَعُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّاتَعَ دِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّ قُوَى ﴿ وَآتَ قُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِينٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَابِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ إَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مُعَنكُمُ وَأَتَّ قُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَ تَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونِ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنُهُ مُرَاثُنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّ مَعَكُمِّ لَهِنَ أَقَمْتُ مُ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُ مَ وَأَقْرَضَتُ مُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُوسَتِعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وُفَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ فَفَيمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَعَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْحَظَّامِ مَّاذُكِّرُواْ بِهِ ٥ وَلَاتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَآبِ فَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعُفُ عَنْهُمْ وَأَصَفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

الجُزْءُ السَّادِسُ مُورَةُ المَائِدَةِ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّا نَصَارَىۤ أَخَذَنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُكِّرُواْ بِهِ عَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونَ ﴿ يَكَانُواْ يَصَنَعُونَ ﴿ يَكَالُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُل جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْمَا مِّمَا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرً قَدْجَاءَكُممِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ٥ يَهْ دِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ وسُ بُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ الْقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَكُمْ قُلُ فَكُن يَـمُلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهَ وَوَأَمَّهُ وَوَمَن فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاً وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَخُ لُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ ١

الجُزْءُ السَّادِسُ مُورَةُ المَّائِدَةِ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَيٰ نَحْنُ أَبْنَاوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّا وُهُو قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مِلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَنَا هُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَكُرُ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُوْعَلَىٰ فَتُرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَانَذِيرِ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ ٱذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدَامِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ١ يَكُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرُتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَارِكُمۡوسَىٰۤ إِنَّ الْحُلِيرِينَ اللَّهُ وَالْعُوالِكُمُوسَىٰۤ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدَخُلَهَا حَتَّى يَخَرُجُواْمِنْهَا فَإِن يَخَرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٥ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْعَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدَخُلَهَا أَبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّا هَاهُنَاقَاعِدُونَ ۞قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ إِلَّانَفۡسِي وَأَجِى ۚ فَٱفۡرُقۡ بَيۡنَاوَبِيۡنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ۞قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِ ٱلْأَرْضِ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠٥ ﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَابُنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّ بَاقُرْ بَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُ لَنَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَهِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُكُ ۚ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَآؤُا ٱلظَّالِمِينَ ٥ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفُسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٢ فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَابَايَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ وكَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيُلَتَىَ أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ

الجُزْءُ السَّادِسُ مُورَةُ المَّائِدَةِ

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبُنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْ رَبِهِ يِلَ أَنَّهُ وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّ مَاقَتَلَ ٱلنَّاسَجَمِيعَاوَمَنُ أَحْيَاهَافَكَأَنَّمَآأَحُيَاٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَذَ اللَّهِ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ شَا إِنَّمَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوَيُصَلَّبُوٓاْ أَوۡتُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْاْمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُ مَخِزَيُ فِ ٱلدُّنَيَّ وَلَهُمَ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ أَتَ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيثُ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِسَبِيلِهِ ٥ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ ولِيَفْتَ دُولْ بِهِ مِنْ عَذَابِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُ مِّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ

يُرِيدُونَ أَن يَخَرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١٠٥ وَٱلسَّارِقُ وَٱلْسَارِقَةُ فَأَقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَانَكَلَامِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ اللهِ فَمَن تَابَمِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ اللَّهَ عَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَورٍ وِقَدِيرٌ ﴿ مَا يَالَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلْمَا عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَ ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْرَتُوْمِن قُلُوبُهُ مُروَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقُوْمٍ ءَاخَرِينَ لَرْيَا أَوُكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِمُوَاضِعِةً -يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مُ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤُوُّهُ فَأَحۡذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنۡتَهُ وَفَكَن تَمۡلِكَ لَهُ وِمِنَ ٱللَّهِ شَيَّاً أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

الجُزْءُ السَّادِسُ مُورَةُ المَّائِدَةِ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتَ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡأَعۡرِضَ عَنْهُمُّ وَإِن تُعۡرِضَعَنْهُمُ فَالَ يَضُرُّوكَ شَيَّاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكِةَ فِيهَاهُدَى وَنُورُ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْمِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءٌ فَلَاتَخُشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشُوۡنِ وَلَاتَشۡ تَرُواْبِ اَيۡتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَمۡ يَحُكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلۡكَافِرُونَ ﴿ وَكَالَّهُ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِ مِ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلْشِنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُ وَكَفَّارَةٌ لَّهُ وَوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَىٓ إِلَى هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥

الجُزْءُ السَّادِسُ مُورَةُ المَائِدَةِ

وَقَفَّيْنَاعَلَىٰٓءَ اتَارِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَرَمُصَدِّقَالِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْلَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۖ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيذً وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلۡكِتَابِ الۡخُقّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلۡكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بِينَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ هُوَ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن كُو شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَكِحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ في مَآءَ اتَكُوۡ فَٱسۡ تَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُم جَمِيعَا فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنُتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥ وَأَنِ ٱحْكُر بَيْنَهُ م بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ هُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعۡضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَ ۚ فَإِن تَوَلَّوۡ الْفَاۡعَلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَعَضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ﴿ أَفَى كُمَ ٱلجَهِليَّةِ يَبَعُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

111

ٱلۡكِتَابَمِن قَبۡلِكُمُ وَٱلۡكُفَّارَأَوۡلِيٓآءٗ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِنكُنُّمُ مُّؤۡمِنِينَ ۗ

الجُزْءُ السّادِسُ السَّادِسُ السَّادِسُ السُّورَةُ المَّائِدَةِ

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَاهُزُوَا وَلَعِبَّأَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّايَعۡقِلُونَ۞قُلۡيَآهُلَٱلۡكِتَابِ هَلۡتَنقِمُونَمِتَّاۤإِلَّآأَنۡءَامَتَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبَلُ وَأَنَّ أَكُثُرَكُمْ فَاسِقُونَ ٥ قُلْهَلْ أُنْبِتَ كُمْ بِشَيِّرِمِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَمِنْهُ مُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَانِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أَوْلَيَهِكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَلَهِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَاجَاءُ وَكُرْقَالُوٓاْءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدَّخَرَجُواْ بِإِءُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَبِشَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱللَّهُ حَتَّ لِبَئْسَمَا كَانُواْ يَصِّنَعُونَ ١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْبَلَيَدَاهُ مَبُسُوطَتَانِيُنفِقُكَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنَهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَنَا وَكُفُراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِءَامَنُواْوَٱتَّقَوْاْلَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْأَنَّهُ مُأْقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِمِمِّن رَّبِهِمُ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِ مْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مَّ مِّنْهُ مْ أُمَّةُ مُّقَتَصِ دَقًّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ سَاءَ مَايَعُ مَلُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ۞قُلۡ يَنَاۚهُلَ ٱلۡكِتَابِ لَسۡتُمۡ عَلَىٰشَىۤ ٓءِحَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ <u>ۅٙڶؽڔۣۑۮڹۜۧػٛؿؚۑڗٳڡؚؚٮٮ۫ۿۄڡۜٙٲٲ۫ڹۣڶٳڶؽڮڡڹڗۜؠۨڮڟۼ۫ۑؘٮؘٵۅٙڰؙڣ۫ؖؖڴ</u> فَلَاتَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِءُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ الْقَدْأَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ رُسُلِّا كُلَّمَاجَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَالَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ٥

الجُزْءُ السَّادِسُ الْمُؤْرِةُ المَّائِدَةِ السَّادِسُ الْمُؤْرَةُ المَّائِدَةِ

وَحَسِبُوٓ اللَّاتَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنَّهُمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعَ مَلُونَ ٥ لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمِّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِيٓ إِسْرَاءِ يِلَ أَعُبُدُواْ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَدُهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١٠ لَقَدُكَ فَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِتَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَتَةُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّايَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُرْسُ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرِّيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَايَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ٥ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَالَا يَمُلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَانَفْعَأُواللَّهُ هُوَاللَّهِ مُوَاللَّهِ مِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٥ قُلَ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغُلُواْفِي دِينِكُمْ غَيْرًا لَحْقٌ وَلَا تَتَبِعُوٓا أَهُوَآهَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْمِن قَبَلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٥

لُعِرَبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَعَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكُمْ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَغْتَدُونَ ۞كَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِشَى مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِبَشِّ مَاقَدَّ مَتَ لَهُ مُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِهُمْ خَلِدُونَ ٥ وَلُوۡكَ انُواْ يُوۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيّ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُ مَرْأُولِيَ آءَ وَلَاكِنَّ كَتْعِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ وَلَيَجِدَنَّ أَقَرَبَهُ مِمَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ الْإِنَّا نَصَارَيَّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ انَاوَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكِيْرُونَ ٥ وَإِذَاسَمِعُواْمَا أَنْزِلَإِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيِّ أَعْيُ نَهُمْ تَفِيضُمِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُولْ مِنَ ٱلْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَامَنَّافَا كَتُبُنَامَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ٥

وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَأَتَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتَآ أَوْلَامِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَّحَرِّمُواْ طَيّبَتِ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَّا إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞وَكُلُواْمِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاطَيّباً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُ كُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِيَ أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَنَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أُوسِطِ مَاتُطْعِمُونَ أَهۡلِيكُواۡوۡكِمۡوَتُهُمۡاۡوۡتُهُمۡاُوۡتَحۡرِيرُ رَقَبَةَ ۗفَمَن لَّمۡ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْءَ ايَتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ الْإِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزُلَامُ رِجْسٌمِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۞

الجُزْءُ السَّايِعُ مُورَةُ المَائِدَةِ

إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّكَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ فَإِن تَوَلِّيَتُمۡ فَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّمَاعَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَامَا أَتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ قَءَامَنُواْثُمَّ ٱتَّقُواْ قَالَحُسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحۡسِنِينَ ﴿ يَآ يَّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لِيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمُ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُ مَحُرُمُّ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدَافَجَزَآءٌ مِّثْلُمَاقَتَلَمِنَ ٱلنَّعَمِيَحُكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَحِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامَا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ٥ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِهُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانتِقَامٍ ٥

أُحِلَّ لَكُوْصَيْدُ ٱلْبَحْرِوَطَعَامُهُ و مَتَاعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُمْتُ مَّحُرُمَا ۗ وَكُرِّمَا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْرَ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُوٓا اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١ أَعْلَمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَ اب وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ١ قُلُلايسَ تَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبِ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلُكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْعَنْهَاحِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَلَلَّهُ غَفُورُ جَلِيمٌ ١ قَدْسَأَلَهَاقَوْمُ مِن قَبْلِكُمُ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَاكَفِرِينَ هُمَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَ آبِتِهِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبِّ وَأَكَذِبُّ وَأَكَثَرُهُمۡ لَايَعۡقِلُونَ ١٠٠٠

الجُنْزَةُ السَّالِعُ سُورَةُ المَّالِعُ الْمُؤْدِةُ المَّالِدَةِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوٓا إِلَىٰ مَآ أَنَزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْحَسُبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أُولُوكَانَ ءَابَآؤُهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْءَا وَلَا يَهْ تَدُونَ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مَّن ضَلَّ إِذَا أَهْتَ دَيْتُمُ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُ كُمْ جَمِيعًا فَيُنَبُّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ فَيَنَّايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمُ أَوْءَ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَانَكُتُهُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُ مُا ٱسۡتَحَقّاۤ إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّعَلَيْهِمُ ٱلْأَوۡلَيَنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّمِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَ ٓ أَوۡ يَخَافُوۤ اٰۤ اَن تُردَّاۚ يَعَانُ اُبَعُدَ أَيْمَٰ نِهِمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُواٰ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوۡمَ ٱلْفَسِقِينَ

نىنىد الجِزْبُ ١٣

\* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبَتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذۡكُرۡنِعۡمَتِيعَلَيُكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذۡ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَأُو إِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلۡكِتَابَ وَٱلۡمِكَمَةَ وَٱلتَّوۡرَالَةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَاقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتِكِ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَعَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْخُوَارِيِّ عَنَ أَنْ ءَامِنُواْ بى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا ءَامَنَّ اوَٱشْهَدْبِأَنَّنَامُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَكَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ شَهَالُواْ نُرِيدُ أَن تَأْكُلَمِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعُلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَنَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَحَ ٱللَّهُ مِّرَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدَا لِّلأَوَّلِنَاوَءَ اخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكٌّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيۡرُٱلرَّزِقِينَ۞قَالَٱللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَاعَلَيۡكُمُۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعۡدُ مِنكُوْفَانِيَّ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدَامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلَّخِيذُونِي وَأُمِّى إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ و فَقَدْعَلِمْتَهُ وْنَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعۡلَمُمَافِي نَفۡسِكَ إِنَّكَ أَنتَعَلَّمُ ٱلۡغُيُوبِ۞مَاقُلْتُلَهُمۡ إِلَّامَآ أَمَرُتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِم مُ فَالمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٤ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِنْ تَغْفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوَمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُ مُ لَهُمُ جَنَّتُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فيهَ ٓ أَبَدَ ۗ أَرَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ٥

## ٤

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّالَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنطِينِ ثُمُّ قَضَىٰ أَجَلَا ۖ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ٥ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِتَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ٥ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ الْفَاقَدُكَذَّ بُواْ بِٱلْحُقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتَوْاْ مَاكَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهُزِءُونَ ٥ أَلَمْ يَرَوْأُكُوْ أَهْلَكُنَا مِن قَبَلِهِ مِمِّن قَرُنِ مَّكَنَّكُهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمَكِّن لَّكُمُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ وَلَوْنَزَّ لَنَاعَلَيْكَ كِتَبَافِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ هَذَآ إِلَّاسِحۡرٌمُّبِينٌ۞وَقَالُواْلُوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىٓ ٱلْأَمَّرُثُمِّ لَا يُنظَرُونَ۞

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكَ الَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمِمَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ عِيَسْتَهْزِءُ ونَ ٥ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَعَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فيةِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُ مُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ \* وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ قُلُ أَغَيْرَاللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنِي آَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَ أَسَامَرً وَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُرَجِمَهُ وَ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ٥ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّفَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّاهُو ۚ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ

الجُزْءُ السَّابِعُ مُورَةُ الأَنْعَامِ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبِيَنْ كُوْ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَبِّكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَ الِهَدَّ أُخۡرَيٰۚ قُللَّا أَشۡهَدُقُلۡ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ ۗ وَكِحِدُوۤ إِنِّنِي بَرِيٓ ءُ مِّمَّاتُشَرَوُنَ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَيَعْرِفُونَهُ وَكَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَنَ أَظَلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَلتِهِ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُتُنُرُهُمْ جَمِيعَا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ أَأَيْنَ شُرَكَآ أَيُوكُمُ ٱلَّذِينَ كُنُتُمْ وَتَرْعُمُونَ ٥ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ٥ ٱنظُرْكِيَفَكَذَبُواْعَلَىٓأَنفُسِهِمْ وَضَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْيَفَتَرُونَ ٥ وَمِنْهُ مِمِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَأُ وَإِن يَرَوُا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأْحَتَّىۤ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَايَشُعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَانُرَدُّ وَلَانُكَذِبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ الجُزْءُ السَّايِعُ مُورَةُ الأَنْعَامِ

بَلْبَدَالَهُ مِمَّاكَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْرُدُّ وِالْعَادُواْ لِمَانُهُ وَاعْنَهُ وَإِنَّهُ مُلَكَذِبُونَ ٥ وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَاوَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ٥ وَلَوْتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّوَالَا أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْبَكَ وَرَبِّنَأَقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنُتُمْ تَكُفُرُونَ ا قَدَخَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغۡتَةَ قَالُواْيَحَسۡرَتَنَاعَلَىمَافَرَّطۡنَافِيهَاوَهُمۡ يَحۡمِلُونَ أَوۡزَارَهُمۡ عَلَى ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ٥ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا إِلَّالَعِبُ وَلَهُ وَ كُلَّا الْآلَاكَ الْآكِخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ وَلَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مُ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ عَلَمُ إِنَّهُ مُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلْلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمِّن قَبُلِكَ فَصَبَرُواْعَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَتَاهُمُ نَصَرُنَا وَلَامُبَدِّلَ لِكَامِكِ ٱللَّهِ وَلَقَدْجَاءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ و وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَافِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُ مَعَلَى ٱلْهُدَئَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَيْهِ لِينَ ۞

لِخزّبُ

\* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لُولَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُّعَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَايَعَامُونَ ٥ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَابِرِيَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءَ وَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مَيُحُشَّرُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِكَايَتِنَاصُمُّ وَبُكُرُ فِي ٱلظُّلُمَاتُّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَيْجُعَلْهُ عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ قُلُ أَرَءَ يْتَكُو إِنْ أَتَكُو عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَتُكُو ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَحُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُوْنَ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا إِلَىٓ أُمَوِمِّن قَبُلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُم يَتَضَرَّعُونَ ١٤ فَكُولِ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَّا نَسُواْمَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحَنَا عَلَيْهِ مَ أَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَآ أُوتُوآ أَخَذَنَهُ مِ بَغۡتَةَ فَإِذَا هُمِمُّبُلِسُونَ ١

الجُزْءُ السَّابِعُ مُورَةُ الأَنْعَامِ الجُزْءُ السَّابِعُ مُورَةُ الأَنْعَامِ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ قُلْ أَرْءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنَ إِلَاهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۖ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ١ فَأَنَ اللَّهِ إِنْ أَتَاكُمُ إِنْ أَتَاكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَيُهَ لَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَاللَّهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتَنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَا بِنُ اللَّهِ وَلَاّ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاّ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَاتَتَفَكُّرُونَ ٥ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ وَلَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ و وَلَا تَظَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً وَمَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِقِن شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءِ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بِعَضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَآؤُلآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُم حَتَبَ رَبُّكُ مُعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنَ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهُوَآءَكُمۡ قَدۡضَلَكُ إِذَاوَمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلۡمُهُتَدِينَ ا الله الله عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِذَى إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ قُلُلُّو أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمَّرُ بَيِنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَعِنْ دَهُ وَ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَظْبِ وَلَايَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ٥

148

الجُزْءُ السَّايِعُ مُورَةُ الأَنْعَامِ

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ لَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ كُرُثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِةً ٥ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُرُ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمَ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠ أَنُّ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰ هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَالَهُ ٱلْخُكُرُووَهُوَأَسْرَعُ ٱلْخَسِينَ ﴿ قُلْمَن يُنَجِيكُ مِن ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِتَدْعُونَهُ وتَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيْنَ أَنجَانَامِنَ هَاذِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمُ مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ١ قُلُهُ وَٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَامِن فَوْقِكُمُ أَوْمِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمُ أَوْ يَلْبِسَكُمُ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَغْضٍ أَنظُرُكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٥ وَكَذَّبَ بِهِ عَقَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ لِكُلِّ نَبَاإِ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥

الجُزْءُ السَّابِعُ مُورَةُ الأَنْعَامِ

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّ قُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِمِّن شَحَّءِ وَلَكِن ذِكَرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَا وَلَهْوَا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَ وَذَكِّرْ بِهِ ٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَّ أُوْلَيَاكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْبِمَاكَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّ نَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِ ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ الْ

الجُزْءُ السَّايِعُ مُورَةُ الأَنْعَامِ

\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُرِلِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ قَإِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ۞وَكَذَالِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ١ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّارَءَ اٱلْقَصَرَبَازِغَاقَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّا لِّينَ ﴿ فَكُمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَاذَارَبِّي هَاذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَكَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّى وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ وَقَوْمُهُ وَقَالَ أَتُحَكَجُّوَنِي فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَنِ وَلَآ أَخَافُ مَاتُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٥ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ تُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكَتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنكُنتُمْ تَعَلَمُونَ ٥

141

الجُزْءُ السَّابِعُ مُورَةُ الأَنْعَامِ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُوْلَتِكَ لَهُ مُ ٱلْأَمْنُ وَهُمِ مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَيْنَاهَ ] إِبْرَهِي مَعَلَىٰ قَوْمِهُ عَنَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبُلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ ٤ دَاوُودَ وَسُلَيْ مَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَا رُونَ وَكَ ذَالِكَ نَجَهِ زِي ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَزَكَرِيَّاوَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ حُكُلٌّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّهَ لَنَاعَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٥ وَمِنْ ءَابَآيِهِ مُوَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمُ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَلَوْأَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّ بُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُّلآء فَقَدُوكَ لَنَابِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَلْهُمُ ٱقْتَادِةً قُللَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ٥

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وقَرَاطِيسَ تُبَدُّونِهَا وَتُخَفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُهُ مَّالَمْ تَعَلَمُوٓا أَنتُمْ وَلَآءَابَ آؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞ وَهَاذَاكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَاْ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ أَء وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنَ أَظَامُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَ ءُ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَاسِطُوۤاْ أَيْدِيهِ مُأَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِّ وَكُنتُمْ عَنْءَ ايكتِهِ مِنَسْتَكُمْرُونَ ﴿ وَلَقَدَجِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقَنَ كُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَكُو مَانَرَي مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ مَ فِيكُمْ شُرَكَاؤُاْلَقَدَتَّقَطَعَ بِيَنْكُرُوطَهَلَّ عَنكُم مَّاكُنْتُمْ تَزَعُمُونَ ٥

الحِزْبُ الحِزْبُ العِزْبُ

\* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيَّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُٱلنَّجُومَ لِتَهَ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرِ قَلَهُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنْسَا أَكُومِن نَّفُسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجُنَابِهِ عِنَاتَ كُلِّشَيْءٍ فَأَخْرَجُنَامِنْهُ خَضِرًا نُخَرِجُ مِنْهُ حَبَّامُّ تَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخْلِمِن طَلْعِهَا قِنُوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَابِةً انظُرُوٓ اإِلَىٰ ثَمَرِهِ عِإِذَآ أَثُمَرَوَيَنْعِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرَكًا ۚ ٱلْجِتَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْلَهُ وبَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمِ سُبَحَنَهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يَصِفُونَ صَلْحِبَةُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ

الجُزْءُ السَّابِعُ مُورَةُ الأَنْعَامِ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوٓ خَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَأَخَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ وَكِيلُ ١٠ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ فَقَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُمِن رَّيِّكُمُّ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ عُوَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ٥ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ أَتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشُرَكُوا ۚ وَمَاجَعَلْنَاكَ عَلَيْهِ مُرَحَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسُبُواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مِّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْيَعُ مَلُونَ ﴿ وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ عَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَنُقَلِّبُ أَفَعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ وَأَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ الجُزء ٨ الجزب ١٥ \* وَلُوْأَنَّنَانَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ مُ كُلُّ شَيْءِ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُثْرَهُمْ يَجُهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخَرُفَ ٱلْقَوَلِ غُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُورَ فَ فَذَرُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرَضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ ﴿ أَفَعَيْرَا لَلَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلۡكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِّن رَّبِكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَا وَعَدْلًا لَّامُبَدِّلَ لِكَامِنَةِ فَ لِمَاتِفَ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ و وَإِن تُطِعَ أَحُتُرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِةً وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّاذُكِرَٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ عَمُؤْمِنِينَ ١

لجُزْءُ التَّامِنُ مُورَةُ الأَنْعَامِ

وَمَالَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّاذُكِرَاْسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ وَوَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَر سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠ اللهُ الله يُذْكَر ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآ إِبِهِمۡ لِيُجَدِلُوكُمُ ۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمُ لَمُشَرَكُونَ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَمُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَ أَوَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَايَشْ عُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَنَ نُّوْمِنَ حَتَّى نُؤْتِي مِثْلَمَاۤ أُودِت رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالْتَهُ مُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْصَغَارُ عِندَٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهُدِيَهُ ويَشْرَحُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْ لَكُمِّ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ ويَجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجَا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَهَاذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمَأً قَدَّ فَصَلَاا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المُعَالَدَ الصَرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمَاً قَدَّ فَصَلَاا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِ مُرَّوَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْيَعُمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَكُمَعُشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكَثَّرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيآ وَهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَابِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُولِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ ثُولِي بَعْضَ ٱلظَّلِلِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَ انُواْ يَكِسِبُونَ ٥ يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَا أَيْكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَأْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٓ أَنفُسِ تَأْ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ ١

ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَاكَ ٱلْقُرَيٰ بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَافِلُونَ ١ وَلِكِلِّ دَرَجَاتُ مِّمَاعَ مِلُوْاْ وَمَارَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَيُذُ هِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمِمَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ عَاخَرِينَ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ ٱغْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَغْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَلقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّاذَرًأُ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الْوَاْهَ لَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِ هِمْ وَهَاذَا لِثُرَكَ آبَنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَ آبِهِ مْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَ انَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَ آبِهِ مُّ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمُ لِيُرْدُوهُ مُ وَلِيَ لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَهُ لُوكُمْ فَكَذَرُهُمْ وَمَايَفُ تَرُونَ

وَقَالُواْهَاذِهِ عَأَنْهَا مُؤْوَحَرُثُ حِجْرٌ للايَطْعَمُهَ ] إلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَا مُحُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَالْاِيَدُ كُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُورِجِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُورِجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةَ عَلِيهُ ﴿ قَا فَرَخَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوۡلِلاَهُمۡ سَفَهَا بِغَيۡر عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَ لُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَ تَدِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي آنَشَا أَجَنَّاتِ مَّعَرُوشَاتٍ وَعَيْرَمَعَ رُوشَاتٍ وَٱلنَّخَلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَسَابِهَا وَغَيْرَمُتَسَابِهَا كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ عَإِذَا أَثَمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ ويَوْمَ حَصَادِةً ع وَلَاتُسْ فِوْآْ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَاتَ تَبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ ١

نند لحزب ۱۵ الجُزْءُ التَّامِنُ مُورَةُ الأَنْعَامِ سُورَةُ الأَنْعَامِ

تَمَنِيَةَ أَزُواجٍ مِّنَ ٱلظَّاأِنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَ رَيْنِ حَرَّمَ أَمِراً لَأَنْ ثَيَانِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَكِيْنِ نَبِّوُنِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْتَيَنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَنِّ أَمْرَكُنتُمْ شُهَدَاءً إِذْ وَصَّاحِكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاْفَكَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ شَقُللَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَةً أُوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْ مَخِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِفَي فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَنُورٌ رَّحِيـمٌ ١٠٥٥ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَاعَلَيْهِمُ شُحُومَهُ مَا إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُ مَا أَوِ ٱلْحَوَايَ آَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّالْصَادِقُونَ ١

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠٠ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَاءَابَاؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيْءً كَذَلِكَ كَذَلِكَ حَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأَسَنَّا قُلْهَ لَعِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَبَعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُصُونَ ١ فَيُلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِعَ لَهُ فَلُوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ شَقْلُهَالُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّهَ هَنَا أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَاتَتَّبِعُ أَهُوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِ مْ يَعْدِلُونَ ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُولُ بِهِ عَشَيْكًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَاتَقَتُ الْوَالْدَكُم مِّنَ إِمْلَقِ نَحَنُ نَرُرُقُكُمْ وَإِيتَاهُمُ مَ وَلَاتَقُ رَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَّ وَلَاتَقُ تُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّابِٱلْحَقُّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَعُقِلُونَ ١

1 21

الجُزَّءُ التَّامِنُ مُورَةُ الأَنْعَامِ

وَلَاتَقَ رَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلۡكَيۡلَوَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَانُكَلِفُنَفُسَااِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُ مُ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَاتَ ذَاقُرُبَيَّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلِكُم بِهِ عَلَمَ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُوْعَن سَبِيلِةِ عَذَالِكُوْ وَصَّى كُم بِهِ عَلَا لَكُوْ وَصَّى كُم بِهِ عَلَا لَكُوْ تَتَّقُونَ ١ أُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّشَىءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَّكُ مِتُرْحَمُونَ ١٠٥ أَن تَقُولُوٓ اإِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلفِلِينَ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأْ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنْءَ ايكتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصِّدِفُونَ ١

لجُزْءُ التَّامِنُ مُورَةُ الأَنْعَامِ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْيَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِكُ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْءَ امَنَتْ مِن قَبُلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّامُنتَظِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْشِيَعَا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُرَّيُنَتِّئُهُم بِمَا كَانُواْيَفْعَلُونَ اللهِ مَنْ جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُ أَمْثَ الِهَ أَوْمَنْ جَاءً بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجۡزَىٰۤ إِلَّامِثَلَهَا وَهُمۡ لَا يُظَلَّمُونَ ۞ قُلْ إِنِّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ دِينَاقِيَـمَا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُوَمَا كَاتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ الْمُسْرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُرُ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُرُ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّبُلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُوۡ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠



## الْخَالْفِيَا الْخَرَافِيَا الْخَرَافِيَا الْخَرَافِيَا الْخَرَافِيَا الْخَرَافِيَا الْخَرَافِيَا الْخَرَافِيَا

الْمَصَ ٤ كَتَكُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَايَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَبِهِ وَذِكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمِنْ إِلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَالْمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَاتَتَّبِعُواْمِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ ۚ قَلِيلَامَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَكُرِمِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بِيَكَّا أَوْهُمْ قَايِلُونَ ٥ فَمَاكَانَ دَعُولِهُمْ إِذْجَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ٥ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَلَنَّ الَّذِينَ ٱلْمُرْسَلِينَ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ ۖ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ۞ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَدِ إِلَّحَقُّ فَمَن تَقُلَتَ مَوَزِينُهُ وَفَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَفَأُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَاكَانُواْ بِعَايَنِنَا يَظَلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ٥ وَلَقَدُ خَلَقُنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسۡجُدُواْ لِلَادَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمۡ يَكُنُ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ٥

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقُتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرَ إِنَّ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويُتَنِي لَأَقَعُ دَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ثُمَّ لَا يَنَكَّهُ مِمِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجَدُ أَكُثَرَهُمُ شَكِرِينَ ٥ قَالَ ٱخَرُجْ مِنْهَامَذُهُ ومَامَّدُحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمِ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلَامِنَ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فُوسَوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ لِيُبُدِى لَهُمَامَا وُرِي عَنْهُمَامِ الصَّوَءَ يَقِمَا وَقَالَ مَانَهَىٰكُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَامَلَكَيْنِ أُوْتَكُونَامِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَالَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَاوَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَلْهُمَارَبُّهُمَاۤ أَلْوَأَنْهَكُمَاعَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُقُّ مُّبِينٌ ٥

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَاوَإِن لِّمْ تَغْفِرْ لَنَاوَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ١ قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُ كُرُ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ شَقَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞يَكَبَنِيٓءَادَمَ قَدُأُنزَلْنَاعَلَيْكُمُ لِبَاسَا يُوَارِي سَوْءَ اِتِكُمْ وَرِيشَا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوكِ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞يَبَنِيٓءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَاسَوْءَ لِتِهِمَا إِنَّهُ ويرَاكُمُ هُوَ وَقِبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَإِذَا فَعَـ لُواْ فَاحِشَةَ قَالُواْ وَجَدَنَا عَلَيْهَآءَابَآءَ نَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأَ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَ آَءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعَلَمُونَ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابِدَأَكُمَ تَعُودُونَ ٥ فَرِيقًاهَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَاةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مِمُّهَ تَدُونَ ١

رئي الحِزبُ ١٦

\* يَنَبَى ٓءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَاتُتْمِرِفُوٓ أَإِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْهِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ قُلْ إِنَّمَا حَرَّهَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَإِلْكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَتَقُدِمُونَ ا يَنَينَ عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُورُسُلُ مِنكُورِيَقُصُّونَ عَلَيْكُوءَ ايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَاخَوۡفُ عَلَيۡهِمۡ وَلَاهُمۡ يَحۡزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسۡتَكَبُرُواْعَنَهَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصۡحَبُ ٱلنَّارِّهُمۡفِيهَا خَلِدُونَ ١ فَهُنَ أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّب بِ اِيَتِيَةً ۚ أُولَٰتِهِ كَ يَنَالُهُمۡ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلۡكِتَابُ حَتَّىۤ إِذَاجَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُّواْعَنَّاوَشَهِدُواْعَلَىٓأَنفُسِهِمۡأَنَّهُمۡكَانُواْكَفِينَ۞

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡخَلَتۡمِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِ ٱلنَّارَ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَ أَخْتَهَ أَخْتَهَ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَاجَمِيعَاقَالَتَ أُخُرَاهُمُ لِأَوْلَاهُمُ رَبَّنَاهَآؤُلِآءَ أَضَلُّونَافَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِّنَ ٱلتَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَقَالَتْ أُولَىٰهُ مِر لِأُخْرَىٰهُ مِ فَمَاكَانَ لَكُرْعَلَيْنَامِنْ فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱسۡ تَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَايَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرْٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجُزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَهُ مِن اللهُ مِن جَهَنَّرَمِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ١ وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُرَ فِيهَاخَلِادُونَ ﴿ وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحَيِّتِهِمُ ٱلْأَنْهَا لُوَا الْحُالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰ اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقُّ اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقُّ وَنُودُوٓاْ أَن تِلْكُوآ لَجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَٰنَّةِ أَصۡحَٰبَ ٱلٰتَّارِ أَن قَدۡ وَجَدۡنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَاحَقَّافَهَلُ وَجَدتُّم مَّاوَعَدَرَبُّكُوحَقَّاقَالُواْنَعَمَّوَالَّاكَالُواْنَعَمُّواَذَّتَ مُؤَذِّنُ اللَّهُ مُ أَن لَّعَنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَنَعَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ٥ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَيَادَوْلُ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَامُ عَلَيْكُمْ لَرْيَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ١ \* وَإِذَاصُرِفَتُ أَبُصَارُهُمُ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَنَادَى ٓأَصْحَابُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمُ قَالُواْمَآ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمُ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ ١ أَهَا وُلاءَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُ مَلايَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوَفُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ۞ وَنَادَىٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِأَصْحَبَ ٱلْجِنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوَاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَاوَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَفَٱلْيُوْمَ نَسَىاهُمُ كَمَانَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَاتِنَا يَجْحَدُونَ ٥

107

وَلَقَدْجِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِرهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوَمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّانِعُمَلُ قَدِّخَسِرُ وَالْأَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُولْ يَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ كُواللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وَحَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأُمُرِهِ عِنَالًا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ ٱدْعُواْرَبَّكُمْ تَضَرُّعَاوَخُفَيَةً إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُكُ البَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ وَحَقَّ إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِّ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ وَتَذَكَّرُونَ ٥

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ وبِإِذْنِ رَبِّهَ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخَرُجُ إِلَّانَكِدَأْكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٥ لَقَدَأُرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَفَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَذَابَ يَوْمِ مَظِيرٍ ٥ قَالَ ٱلْمَلَأَمُن قَوْمِهِ ﴿ إِنَّا لَنَرَيكَ فِي ضَلَالِمُّ بِينِ ﴿ قَالَ يَكْفَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا كِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ١ أُبَلِّغُ كُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَاتَعَلَمُونَ ﴿ أُوعِجِبْتُم أَن جَآءَ كُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمُ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِهِ ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ٥ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَاكِنِيّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ١

الجُزْءُ التَّامِنُ مُورَةُ الأَعْرَافِ

أُبَلِغُ كُرُرِسَالَتِ رَبِي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أَوَعِجَبْتُمْ أَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أَوَعِجَبْتُمْ أَن جَآءَكُرُ ذِكْرُمِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡجَعَلَكُمُ خُلَفَاءَمِن بَعۡدِقَوۡمِ نُوحِ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓاْءَ الْآءَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ا قَالُوا أَجِئَتَنَا لِنَعَبُدَ اللَّهَ وَحَدَهُ وَيَذَرَمَا كَانَ يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَيِّنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُ مِ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ ۗ أَتُجُكِدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُهُوهَا أَنتُمْوَوَءَابَأَؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَّ فَٱنتَظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وبرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ الْكِينَا وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَاْ قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَقَدْجَاءَ تُكُم بِيّنَةُ مِّن رَّبِ كُرْ هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَتُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

الجُزْءُ الثَّامِنُ المُحْدَةُ الأَعْرَافِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

وَآذَكُرُوٓ إِذْ جَعَلَكُم خُلفَ آءَمِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوّا أَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنَحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتِّأَ فَأَذْ كُرُوٓاْءَ الْآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ هَا قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ ولِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحَامُّرْسَلُ مِّن رَّبِيِّهُ عَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرُسِلَ بِهِ ع مُؤْمِنُونَ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓا إِنَّابِٱلَّذِيت ءَامَن تُم بِهِ عَكَ فِرُونَ ﴿ فَعَ قَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَاْ عَنَ أَمْرِرَبِّهِ مُوقَالُواْ يُصَالِحُ ٱثَيْنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدُ أَبُّلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحَتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَجُبُّونَ ٱلتَّصِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُوبِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسَوفُونَ ٥

لجُزْءُ التَّامِنُ ﴿ وَهُ الأَعْرَافِ اللَّهِ مَا اللَّعْرَافِ اللَّعْرَافِ اللَّعْرَافِ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوٓ الْخُرجُوهُممِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ مُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ هُ فَأَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ هُ فَأَنجَيْنَ هُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأْتَهُ وكَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِ مِ مَّطَرًّ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا قَالَ يَلْقَوْمِ أَعَبُدُواْ أَلَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَأْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مِثَّوْمِنِينَ هُوَلًا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْءَامَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوَجَأُوَادُكُرُوٓا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَتَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَ ةُمِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَابِفَ أُو يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَقَّ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَأُوَهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ٥

\* قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوۡلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكَرِهِينَ هُ قَدِ ٱفْتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنْهَاْ وَمَايَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحُقِّ وَأَنتَ خَيْرُٱلْفَاتِحِينَ ٥ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعَتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذَا لَّخَلِيرُونَ ا فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ ١ الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَاسِينَ ١٠ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبُلَغْتُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحَتُ لَكُمُّ فَكَيْفَءَ اسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِرِ كَلْفِرِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُ مُريَضَّرَّعُونَ ﴿ ثُمَّا لَكَا لَكَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْقِّقَالُواْقَدُمَسَّءَابَآءَنَا ٱلظَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغۡتَةً وَهُمۡلَايَشۡعُرُونَ ٥

الجُزْءُ التَّاسِعُ مُرْفِي الْأَعْرَافِ سُورَةُ الأَعْرَافِ

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيْءَ امَنُواْ وَٱتَّقَوَاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ مِرَكَاتٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَاكَانُواْ يَكِسِبُونَ ١ أَفَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَيِّ أَن يَا أَيِهُم بَأْسُنَا بَيَــَتَاوَهُـمُونَآبِمُونَ۞أَوَأُمِرِ أَهُـكُٱلْقُـرَيَ أَن يَـأْتِيَهُـم بَأْسُنَاضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَايَأْمَنُ مَكِرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِيرُونَ ١ أُوَلَرْيَهَ دِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْ لِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِ مُ وَنَطَبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ فَهُمُ لَا يَسَمَعُونَ ا يَلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْمِن قَبُلُ كَ ذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ١ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْتُرَهِم مِّنْ عَهُدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكَثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَكِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَظَلَمُواْ بِهَأَفَأَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْرُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥

حَقِيقٌ عَلَىٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْ تُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّ كُمْ فَأْرُسِلُ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ اللهِ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تُعْبَانُ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلتَّظِرِينَ ٥ قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَالسَّحِرُ عَلِيمٌ ٥ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَاتَأَمُرُونَ ا قَالُوٓ اللَّهِ مُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَ آبِنِ حَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِعَلِيمِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَيلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ٥ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّاأَن تَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُوٓاْ أُعَيُّنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُ مِّ وَجَاءُو بِسِحْرِعَظِيمِ ﴿ \* وَأُوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَٓ فَإِذَاهِىۤ تَلۡقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱللَّحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْصَاغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿

الجُزْءُ التَّاسِعُ كُورِي الْأَعْرَافِ سُورَةُ الأَعْرَافِ

قَالُوٓاْءَامَنَّابِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ١٥ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٥ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَنَلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَالُمَكُرٌ مَّكَرُتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَاۤ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ فَطِعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُرَّ لَأَصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓا ۚ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَاتَنقِمُ مِنَّآ إِلَّا أَنْءَ امَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَأَرَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسَامِينَ ٥ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقُوْمَهُ ولِيُفْسِدُ وأَفِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَ مَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبُنَاءَهُمْ وَنَسَتَحِي مِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ ٥ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ الْإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوَاْ أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يُهَلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعَمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِمِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١ الجُزْءُ التَّاسِعُ مُرْفَعُ الأَعْرَافِ سُورَةُ الأَعْرَافِ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَاذِهِ وَإِن تُصِبَهُمُ سَيَّعَةٌ يَطَّيِّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَةً وَأَلَا إِنَّمَاطَلَبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَهُ مَلَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْتِنَابِهِ ٥ مِنْ ءَايَةِ لِتَسَحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُ مِّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسَّتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّجْرِمِينَ ا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْ زُقَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَا اللَّهِ وَلَمَّا وَلَكُ بِمَا عَهدَ عِندَكُّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَلَنُؤُمِنَ ۖ لَكَ وَلَنْرُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ١ فَكُمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِهُم بَكِلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُنُّونَ ۞ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأَنَّهُ مُ كَذَّبُواْ بِحَايَاتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَافِلِينَ ﴿ وَأُورَ ثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَرَكْنَافِيهَ ۗ أُوتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ بِمَاصَبَرُوَّ أَوْدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصَنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ و وَمَاكَانُواْ يَعُرِشُونَ ١

الجُزْءُ التَّاسِعُ كُورِ الْأَعْرَافِ الْأَعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ يلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوَاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصِنَامِ لِلَّهُمُّ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَهَا كَمَا لَهُمْءَ الِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَا وُلَآ مُتَبِّنٌ لَهُمْءَ اللَّهَ فُولًا مَتَبِّنٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهَا وَهُوَ فَضَّلَكُ مُعَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمُ مِّنْءَ الْ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ مُسُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً كُمّْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّهُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْ لَهُ وَأَتُّمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاتَ تَبِعَ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِفِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰ فِي وَلَكِينِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡ تَقَرَّمَكَ انَهُ وفَسَوْفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِجَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقَاْ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥

الجُزْءُ التَّاسِعُ الْحَرْقُ الْأَعْرَافِ الْجُنْءُ اللَّغَرَافِ

قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَالَمِي فَخُذْمَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ وفِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّشَيْءِ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلَا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَٱلْفَاسِقِينَ ۞ سَأَصْرِفُعَنْءَايَنِيٓٱلَّذِينَيَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةِ لَايُؤْمِنُواْبِهَا وَإِن يَرَوُاْسَبِيلَ ٱلرُّيْ فِلْاِيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُاْسَبِيلَ ٱلْغَىّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُركَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَكَانُواْعَنُهَاغَلِفِلِينَ ١ وَاللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُ مُرْهَلِ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْ لَاجَسَدَاللَّهُ وخُوَارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ ولَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِ مُ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ٥ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِ مُ وَرَأُواْ أَنَّهُ مُ قَدْضَ لُواْ قَالُواْ لَمِن لَّمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لِنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ١

الجُزْءُ التَّاسِعُ مُورَةُ الأَعْرَافِ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَاقَالَ بِشَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِى أَعَالَهُ مُ أَمْرَرَبِ كُمِّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَبِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِ مْ وَذِلَّةٌ يُفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكَذَالِكَ نَجَـ زى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنَ بَغْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَعَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١ وَأَخْتَارَمُوسَى قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَايِتَأَافَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُمَّتُهُ مِينِ قَبُلُ وَإِيِّكَيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَاءُ وَتَهَدِي مَن تَشَآةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ ٥

المُونَّةُ النَّاعِ الْجِوزِبُ ١٧

\* وَآكَتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّاهُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ عَنَ أَشَالَهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَ ٱلْآنِي يَجِدُونَهُ و مَكَتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِيَ أُمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِ وَيُحِلُّلُهُ مُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَايِثَ وَيَضَعُ عَنَّهُ مُ إِصْرَهُ مُ وَٱلْأَغَلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَنَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنِزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتَ إِكَ هُـ مُٱلْمُفَلِحُونَ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحْبَى وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَايِهِ وَأَتَّ بِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ١ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَعْدِلُونَ ١

الجُزْءُ التَّاسِعُ مُورَةُ الأَعْرَافِ سُورَةُ الأَعْرَافِ الجُزْءُ التَّاسِعُ مُورَةُ الأَعْرَافِ

وَقَطَّعْنَاهُ مُ أَثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنْبَجَسَتَ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشَرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَكُلُ أَنَاسِ مَّشَرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكِيُّ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَ كُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوآ أَنفُسَهُ مَيَظَلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْحِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَسُجَّدَا نَّغُ فِرْلَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ شَائِزِيدُ ٱلْمُحْسِنِين شَفَتَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُرِجِ زَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ ﴿ وَسَاكُمُ مُعَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَيْهِمُ حِيتَانُهُ مْ يَوْمَ سَبْتِهِ مْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِ مْ كَذَٰ لِكَ نَبُلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١

الجُزْءُ التَّاسِعُ مُورَةُ الأَعْرَافِ

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَرْتَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدَأَقَالُواْمَعَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥ فَلَمَّانَسُواْمَاذُكِّرُواْ بِهِ عَأَنجَيْنَاٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنَٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَاكَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١ فَلَمَّاعَتَوَاْعَنِمَّانُهُواْعَنَهُ قُلْنَالَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيعِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِراً لَقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَغَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّينَهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَكُوْنَهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَاتِ لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدُنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ وِيَأْخُذُوهُ أَلَرْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَاب أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُصْلِحِينَ ١ خُذُواْمَآءَاتَيۡنَكُمْ بِقُوَّةِ وَٱذَٰكُرُواْمَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِ وَذُرِّيَّتَهُ مُواَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسُتُ بِرَبِّكُمُ ۖ قَالُواْ بَكَىٰ شَهِدُنَأَ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَاذَاغَافِلِينَ ﴿ أُوْتَقُولُوٓا إِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمِّ أَفَتُهْ لِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَافَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلَوْ سِنْنَا لَرَفَعَنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَهُ وَلَهُ فَمَثَلُهُ وُ كَمَثَلُ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوَّتَرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَأْ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٥٥ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَأَنفُسَهُ مُركَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ مَن يَهَ دِٱللَّهُ فَهُوَٱلْمُهَتَدِيُّ وَمَن يُضَلِلُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُٱلْخَاسِرُونَ ١

الجُزْءُ التَّاسِعُ مُرْدَةُ الأَعْرَافِ

وَلَقَدُذَرَأْنَا لِجَهَنَّرَكِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِّلَهُ مْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعُيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْءَاذَانٌ لَا يَسَمَعُونَ بِهَآ أُوْلَتِهِكَ كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلُهُمُ أَضَلُّ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَلَفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَهِ فَي سَيُجْزَوْنَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَنِدِلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ أُوَلَمُ يَتَفَكَّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّكُوتِ ٱلسَّكُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِنشَىْءِ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقُتَرَبَ أَجَلُهُ مُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ١٠٥ مَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ هَيْسَكُونَكَ عَنِ ٱلْسَاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّ لَا يُجَلِّيهَ الْوَقْتِهَ ٓ إِلَّاهُوَّ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَاتَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَشَعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

الجُزْءُ التَّاسِعُ الْحَرْثُ الأَعْرَافِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡكِتَابُ وَهُوَيَتُولَّى ٱلصَّالِحِينَ ا وَاللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَهُ مَ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسَمَعُواْ وَتَرَابِهُ مَ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيهُ ۚ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهِ عَلِيهُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ إِذَا مَسَّهُ مُرَطِّيِّ فُ مِّنَ ٱلشَّيَطِينَ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُ مِمُّنِصِرُونَ ٥ وَإِخْوَانُهُ مَ يَمُدُّونَهُ مَ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاَيَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىٓ مِن رَّبِّ هَٰذَا بَصَآ بِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرِعَ ٱلْقُرِعَ ٱلْقُرْعَ الْهُ فَٱسۡتَمِعُواْلَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ وَأَذَكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايسَ تَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَيَسْجُدُونَ ١٠٠٠

سَجْدَ



الجُزْءُ التَّاسِعُ مُورَةُ الأَنفَالِ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَيَجِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَيٰ وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ عَنُكُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِيمُ الْأَيْعَشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَآمِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْمِنْهُمْ صُكَّلَّ بَنَانِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوْاْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَافَلَا تُوَلِّوُهُمُ ٱلْأَذَبَارَ ٥ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَ إِذِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِعَةِ فَقَدْبَاءَ بِغَضَبِمِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّ مُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ رَهَىٰ وَلِيُبِلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَكَاءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَتِ دِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ۞ إِن تَسۡتَفۡتِحُواْفَقَدۡجَآءَكُمُ ٱلۡفَتُحُۗ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِيَ عَن كُرُ فِئَتُكُمْ شَيْءًا وَلَوْكَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ٥ وَلَاتَكُونُواْكَٱلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ١٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّرُّ ٱلبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا سَمَعَهُمْ اللَّهُ عِيهِمْ خَيْرًا لَّا سَمَعَهُمْ وَلَوۡ أَسۡمَعَهُمۡ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ ۞يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَتَ اللَّهَ يَحُولُ بِيَنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَآتَ قُواْفِتْ نَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

الجُزْءُ التَّاسِعُ مُورَةُ الأَنفَالِ

وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ أَنتُمۡ وَلِيلُ مُّسۡتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَحَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَلِكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ وَآعَلَمُوا أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجُرُعَظِيمٌ ١ مَا يَكُا لَيْهِا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِن تَتَّقُولُ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرُقِانَا وَيُكَفِّرْعَن كُرُسَيَّا تِكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمُكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِّبِ تُوكَ أَوْيَقَ تُلُوكَ أَوْيُخُرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿ وَإِذَا لَتُلَاعَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا قَالُواْ قَدَ سَمِعَنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَآ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْ نَاحِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِائَتِنَابِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ مُوَاَّنَتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١

الجُزْءُ التَّاسِعُ مُورَةُ الأَنفَ الِ

وَمَالَهُ مِ أَلَّا يُعَاذِّبَهُ مُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَامِ وَمَاكَانُوٓا أَوْلِيَاءَهُ وَإِنْ أَوْلِيَا وَهُوَإِلَّا ٱلْمُتَّاقُونَ وَلَكِكَنَّ أَكُثَّرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُ مُ عِندَٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَآءَ وَتَصَدِيةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعَضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيَرَّكُمَهُ وجَمِيعًا فَيَجُعَلَهُ و في جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٥ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُلَهُ مِمَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَاتِلُوهُ مُحَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ ولِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوٓ اللَّهَ مَوْلَاكُمُ إِنْ عَمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٥

الجُزء ١٠ الحائث ١٩

\* وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ مَاغَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٤٥ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوَىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّ مَ لَا خُتَكَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَاكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ يُرِيكَ هُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلُوۡأُرَىٰكَ هُمۡ حَيۡرًا لَّفَشِلۡتُمۡ وَلَتَنَزَعۡتُمۡ فِي ٱلْأَمۡرِ وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ وعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَإِنَّ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيَتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَ أَنْ مَفْعُولًا فَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا لَقِيتُمُ فِكَ أَلَا مُورُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ فِئَةً فَأَثُبُتُواْ وَٱذَٰكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفَلِحُونَ ٥

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَلَا تَنَزَعُواْ فَتَفْشَا وُا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَأَصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ هُوَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي يُ مِّنَ عُمِي مَالًا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ غَرَّ هَآؤُلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَكُ مَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْ تَرَيِّ إِذْ يَتُوَفِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَكَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَتَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥ كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْبِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَابِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيثُ ١ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مُّ كَذَّ بُواْبِعَايَتِ رَبِّهِ مِ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغُرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْظَلِمِينَ ٥ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ أَثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَا لَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَتُرَدِيهِم مَّنۡ خَلۡفَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَأُنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْسَبَقُوّاْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَأَعِدُّ وَالْهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُقَ ٱللَّهِ وَعَدُقَّ كُرُوءَ اخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَاتَعَلَمُونَهُ مُ ٱللَّهُ يَعَلَمُهُمَّ وَمَاتَّنِفِقُواْمِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّامِ فَأَجْنَحَ لَهَا وَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

الجُزْءُ العَاشِرُ مُنْ الأَنفَالِ سُورَةُ الأَنفَالِ

وَإِن يُرِيدُوٓ اللَّهِ يَخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وعَزِيزُحَكِيرٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْمِاْئَتَايَنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْعَةُ يُغُلِبُوٓاْ أَلْفَامِّنَ ٱلَّذِينَكَ عَنُولًا بِأَنَّهُ مُ قَوَّمُ لَّا يَفْ قَهُونَ ١٠ اللَّذِينَ كَا فَأَن خَفَّافَ ٱللَّهُ عَنكُرُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانَّةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِا ثَتَايَنَ وَإِن يَكُن مِّن كُمُ أَلْفُ يَغَلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ هَمَاكَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسُرَىٰ حَتَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَاوَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُّحَكِيمٌ ۗ الْأَنْيَاوَٱللَّهُ الْأَكْتِكُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْ تُرْعَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّاغَنِمۡ تُرۡحَلَلَاطَيِّبَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنُورُ رَّحِيمُ ١

الجُزْءُ العَاشِرُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ ٱلْأَسْرَيْ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُو بِكُرْخَيْرًا يُؤْتِكُرُ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُرُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَافُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَءَ اوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ بِعَضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بِعَضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنۡصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُ مُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَقُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بَعُضُهُ مُ أَوْلِيَآ ءُ بَعُضِ إِلَّا تَفَعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْقَ نَصَرُوٓاْ أَوْلَتَ إِكَ هُـ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُ مِمَّغُ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ فَي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ بِغَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ مِنكُوْ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ 

## ٩

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعۡلَمُوٓ اْأَنَّكُمُ عَيْرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلۡكَفِرِينَ۞ وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِأَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَفَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّكُمُ عَيْرُ مُعَجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمِ اللَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَد تَّرُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظَلِهِ رُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِهُواْ إِلَيْهِ مْعَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱسْلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَتُ لُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّ مُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ صَكِّلٌ مَرْصَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْسَبِيلَهُ مُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ فَوَثُرٌ لَّا يَعَكُمُونَ ٥

الجُزْءُ العَاشِرُ السَّورَةُ التَّوْبَةِ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّ مُعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكَ مُ لَا يَرْقُبُواْ فِكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِ فِي مُوتَأْبِنَ قُلُوبُهُ مُواَكَثُرُهُمْ فَكَسِيعُونَ ١ الشَّتَرَةِ إِعَايَكِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدَّ وَاعْن سَبِيلِةً عَإِنَّهُ مُ سَاءً مَاكَانُواْيِعُ مَلُونَ ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخُوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَي وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُ مِقِنْ بَعْدِعَهْ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُّ فَقَا يَالُواْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُ مُلَّا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١ أَلَا تُقَايِّلُونَ قَوْمَانَّكَ ثُوّا أَيْمَانَهُمْ وَهَ مُّواْ بِإِخْ رَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُ مِبَدَءُ وكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخَشَوْنَهُمْ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِ مُ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غَيْظ قُلُوبِهِ مِنْ وَبَوْبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ٥ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ١٥ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفَرِّ أُوْلَتَإِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ مَخَالِدُونَ ﴿ إِنَّمَايِعُمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخَشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٓ أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٨٠ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِّ وَعِـمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِركَمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥

يُبَشِّرُهُ مَرَبُّهُ مِبِرَحْ مَةٍ مِّنَهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّتِ لَّهُ مُرِفِيهَا نَعِيرُمُّقِيرُ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيرٌ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَنَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلْمُونَ شُقُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمُّ وَأَمُوالُ اقْتَرَفَتُهُ وَهَا وَيَجَارَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَفَتَرَبُّكُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِةً عُواللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَكِسِقِينَ الْقَادُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْ تُم مُّدُبِينَ ٥ ثُمَّ أَنَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ٥

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بِعُدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ إن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَحَتَّ يُعَطُواْ ٱلۡجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٥ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِ هِمْ مُرْيُضًا هِعُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ قَا تَلَهُ مُ اللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ﴿ النَّهُ أَنَّكَ النَّهُ أَنَّكَ اللَّهُ مُ اللَّهُ أَنَّكَ اللَّهُ مُ اللَّهُ أَنَّكَ اللَّهُ مُ اللَّهُ أَنَّكُ اللَّهُ أَنَّكُ اللَّهُ مُ اللَّهُ أَنَّكُ اللَّهُ مُ اللّلَهُ مُ اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مُ اللّلَّةُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا مُلْكُ مُ اللّ وَرُهْكَ نَهُ مَ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهُ وَمَا أَمِ رُوٓا إِلَّالِيعَبُ دُوٓا إِلَّا لِيعَبُ دُوٓا إِلَّا هَا وَحِدَا اللَّهُ الْحَا لَّآ إِلَىٰهُ إِلَّاهُو سُبْحَانَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ ٥

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِ هِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِكَّ نُوْرَهُ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ۞هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَمَا يُنَا يُنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَ ارِوَٱلرُّهُبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكَيْزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِظَةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ يُوَمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا في نَارِجَهَ نَرَ فَتُ كَوَى بِهَاجِبَاهُهُ مُوَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَا هَاكَ نَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُن تُمْ تَكِيزُونَ ١٠٠٥ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُ أَذَالِكَ ٱلدِّيثِ ٱلْقَيِّكُمْ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِتَ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُّ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥

الجُزْءُ العَاشِرُ مُورَةُ التَّوْبَةِ

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيَّ ءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفَرُّ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ وعَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ وعَامَا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمَ سُوَّهُ أَعْمَالِهِ فَمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴿ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسَتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئَأُو ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْهُ مَافِي ٱلْغَارِ إِذْ يَتُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْزَنَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وِبِحُنُودِ لَّمْ تَرَوِّهَا وَجَعَلَ كَالِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلَىٰ ۖ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَا فَوَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥

ٱنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَالَا وَجَهِدُواْ بِأُمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبِيل ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُرْ إِن كُنتُرْتَعْ لَمُونَ انَ عَرَضَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّأَتَّ بَعُوكَ اللَّكَتَّ بَعُوكَ وَلَاكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مِ لَكَاذِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنَكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعۡلَمَ ٱلۡكَالَدِينَ صَدَقُواْ وَتَعۡلَمَ ٱلۡكَالَدِينِ يُجَاهِدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِ هِمْ وَأَنفُسِ هِمْ وَأَنفُسِ هِمْ وَأَنكُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَايَسَتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَآرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ مُفَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ٥٠ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ وعُدَّةَ وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتُهُ مُ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَا وَلَأَوْضَعُواْخِلَاكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ١

198

الجُزُءُ العَاشِرُ مُورَةُ التَّوْبَةِ مُنَّ الْجُزُءُ العَاشِرُ مُورَةً التَّوْبَةِ مُنَّ الْمُورَحَتَّى الْقَدِ ٱبْتَعَوُا ٱلْفِتْ نَةَ مِن قَبَلُ وَقَ لَبُواْ لَكَ ٱلْأَمُورَحَتَّى اللَّهُ مُورَحَتَّى اللَّهُ مُورَحَتَّى اللَّهُ مُورَحَتَّى اللَّهُ مُورَحَتَّى اللَّهُ مُورَحَتَّى اللَّهُ مُورَحَتًى اللَّهُ مُورَحَتَّى اللَّهُ مُورَحَتًى اللَّهُ مُورَحَتًى اللَّهُ مُورَحَتًى اللَّهُ مُورَحَتًى اللَّهُ مُورَحَتًى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُورَحَتًى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُورَحَتًى اللَّهُ اللْمُلْكِلِي الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأُمُ رُٱللَّهِ وَهُمْ صَارِهُونَ ٥ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَغْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنَّ أَلَافِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوًّا وَإِنَّ جَهَنَّرَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَ فِينَ ﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُ مَر وَإِن تُصِبَكَ مُصِيدَةٌ يَقُولُواْ قَدَ أَخَذُنَا أَمْرَنَامِن قَبَلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ ٥ قُلُ لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْ لَكَ نَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْهَ لَ تَرَبَّصُونَ بِنَ آلِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسُنَةِ يَنَ وَنَحَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُرُ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّصُوۤ أَ إِنَّا مَعَكُم مُّ تَرَيِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِ قُواْطَوْعًا أَوْكَرْهَا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمَ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِ قُونَ إِلَّا وَهُمْ حَكِرِهُونَ ٥

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُ مُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ مَكَافِرُونَ و وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَاكَتَهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ١ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَتٍ أَوْمُلَا خَلَا لُّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآإِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَ النَّاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٥٠ \* إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِين وَٱلْعَكِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَ قِ قُلُوبُهُ مُ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهَ بِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلَ أَذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

197

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعَكُمُوٓاْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَأَتَّ لَهُ وَنَارَجَهَ نَمَّ خَلِلاً افِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحَدُدُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةُ تُنَبِّعُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمَّ قُلُ السَّهَزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ١٠٥٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايكتِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ تَسْتَهْزَءُ وِنَ ١٠٥ لَاتَعْتَذِرُواْ قَدْكَفَرْتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُوۚ إِن نَعۡفُعَن طَآبِفَةِ مِّنكُوۡنُعَذِّبُ طَآبِفَةُ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعۡضُهُ مِقِنْ بَعۡضِ يَأَمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِوَيَنَهُوۡنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلۡكُفَّارَنَارَجَهَ نَمَّ خَلِدِينَ فِيهَأْهِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ ١

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَأُمُوالًا وَأُولَادًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضُّتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوًّا أَوْلَيَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مُ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَـمُودَ وَقَوْمِ إبْرَهِ بِهَ وَأَصْحَابِ مَذَيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ أَتَتَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوَّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيآءُ بَغُضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱلدَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِهِكَ سَيَرْحَمُهُ مُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِيتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ وَرِضُوَنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

الجُزْءُ العَاشِرُ مُنْ التَّوْبَةِ سُورَةُ التَّوْبَةِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُ مُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِغَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَ مُوٓا إِلَّا أَنْ أَغَنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَمِلِةً عَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُ مَّ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَاجًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَالَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ١٠٠ وَمِنْهُ مِمِّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَكَ مِن فَضَيلِهِ عِلْنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَكُمَّا ءَاتَنْهُ مِينَ فَضَيلِهِ عِبَخِلُواْ بِهِ ء وَتَوَلُواْ وَهُ مِ مُّعَرِضُونَ ١ فَأَعُقَبَهُ مُرِيضَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ٥ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُ دَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ مَسَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١

199

ٱسْتَغَفِرْ لَهُ مُ أَوْلَا تَسْتَغَفِرْ لَهُ مُ إِن تَسْتَغَفِرْ لَهُ مُ سَبِّعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً عَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَ نَمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قِلْيلَا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن تَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةِ مِّنَهُمْ فَأَسْتَعُذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَاوَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١ وَلَا تُصَلِّعَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُ مِمَّاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَاسِعُونَ ﴿ وَلَا تُعۡجِبُكَ أَمُوالُهُمۡ وَأَوۡلَادُهُمۡۚ إِنَّمَايُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُ مُوهُمْ كَافِرُونَ هُوَاذًا أُنزلَتَ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعَذَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوَلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٥

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفَقَهُونَ ١ اللَّهِ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأُمُّوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مَعَذَابُ أَلِيمُّ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهُ عَ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُ مَ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ مَأْغَنِيَاءُ كَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ١

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَارَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَاتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ وَلَدْ نَبَا أَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُ مُ وَرَسُولُهُ وَثُرَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١٠٠٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُ مُرِجْسٌ وَمَأْوَلِهُ مُ جَهَا يَرْجَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكِسِبُونَ ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوَاْ عَنْهُ مِ فَإِن تَرْضَوْ أُعَنَّهُمْ فَإِتَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّكُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ إَنَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٥ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَابِرَعَكَيْهِ مُرَابِرَةُ ٱلسَّوَةُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَكَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

الجُزَّءُ الحَادِى عَشَرَ مَنَ الْمُهَاجِدِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ

ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَلَّا اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُ مُرجَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمِّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُ مِمَّرَّتِينِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيرِ ٥ وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مَ خَلَطُواْ عَمَلَاصَالِحَا وَءَاخَرَسَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ مَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ خُذْمِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَيِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَّهُ مُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَمْ يَعَلَمُوٓ أَلَوْ يَعَلَمُوٓ أَلَّا ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَوَٱلْمُؤْمِنُوبَ فَي وَسَاتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنُتُمُ تَعَمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِاللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَكُلُّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَكُلُّهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمْ وَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ عَلْكُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُؤْمِ عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعُلِّمُ عَلَّا عَلَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ عَلَّا عُلَّا عَلَا عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِّمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَاكُمُ عُلِّ عَلَا عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِّلِكُمْ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ واللَّا

الجُزُءُ الحَادِيَ عَشَرَ الْحَارِيَ الْحَرَّةُ التَّوْبَةِ الْحَرَّارِ الْحَادِيَ التَّوْرِيقَ الْبَيْنَ وَالَّذِينَ التَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ومِن قَبَلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ومِن قَبَلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ومِن قَبَلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ومِن قَبَلُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمِن قَبَلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ومِن قَبْلُ

وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَ آلِلاً ٱلْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَ آلِلاً ٱلْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمُ لَا تَقُمُ فِيهِ أَبَدُ المَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويَ لَكَ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُويَ

مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَعُومَ فِي فَي فِي فِي مِن أُوِّلِ يَكُومُ أَن تَعُومَ فِي فَي فِي فِي فِي اللّهِ عِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَجَالُ يُحِيُّونَ أَن

يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ بِنَ هَا أَفَمَنَ أَسَّسَ بُنْيَكَنَهُ وَ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرُاْم مِّنَ أَسَّسَ بُنْيَكَنَهُ و

عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِفَانَهُارَبِهِ وفِي عَلَىٰ مَنْ السَّسْ السَّهُ وَعَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِفَانَهُارَ بِهِ وَفِي نَارِجَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى

ٱلْقَوَمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ اللَّهِ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَاْرِيبَةً

فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُر حَكِيمُ

١٠٠١ إِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ اَشْتَرِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ مْ وَأَمْوَلَهُم

بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَتُلُونَ

وَيُقْتَلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقَّافِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ

وَٱلْقُدْءَ انِّ وَمَنْ أَوْفِى بِعَهْدِهِمِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ

بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ ٥ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

4. 5

## الجُزْءُ الحَادِيَ عَشَرَ الْحُرْءُ الْحَادِي عَشَرَ الْحُرْءُ التَّوْبَةِ

ٱلتَّتَهِبُونَ ٱلْعَلِبدُونَ ٱلْحَلِمِدُونَ ٱلسَّلِيحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّلِجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ مَاكَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡكَانُوٓاْ أَوْلِى قُرۡبِك مِنْ بَعْدِمَاتَبَيَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَضَحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَهِ عِمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوۡعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقُّ لِتَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيثُمُ ١٠٠٠ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمَا بَعَدَ إِذْ هَدَلهُ مْحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مِمَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّنَيْءٍ عَلِيهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِهِ وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ ٥ لَّقَدَتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بِعَدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُ مُرْتُمَّ تَابَعَلَيْهِمُ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ

وَعَلَى ٱلتَّكَتَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى ٓإِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مَ أَنفُ مُ هُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلدِقِينَ ١ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْعَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفُسِ فِي ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانَصَبُ وَلَامَخْ مَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَافُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْدَلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالُمُ حَسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِ لَهُ مَ لِيَجْزِيَهُ مُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعُمَلُونَ ١٠ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُ مَرَطَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذُرُونَ ٥

سند الحِزن ۲۱



## بِنْ \_\_\_\_\_ اللّهُ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي حِر

الَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُمۡ وَقَدَمَ صِدۡقِ عِندَرَبِّهِ عُوَّٰ قَالَ ٱلۡكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَعَدِ إِذْ نِهِ عَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعَبُ دُوفً أَفَلَاتَذَكَّرُونَ ١ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ و يَبْدَؤُا ٱلْخَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْزِى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذَينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ مِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءً وَٱلْقَكَرُوْرًا وَقَدَّرَهُ ومَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاوَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَٱطْمَأْنُواْ بِهَاوَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَلِفِلُونَ ﴾ أُوْلِيَهِكُ مَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ يَهُدِيهِ مُرَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُ جَبْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ وَعُوَلِهُ مَرِفِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَجِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَمُّ وَءَاخِرُدَعُوَلِهُمْ أَن ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّكَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلظُّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأْفُقَاعِدًا أَوْقَابِمَافَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ و مَرَّكَأَن لَمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّمَّتَ لَهُ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْيَعُ مَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ مِن قَبَلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجَرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ الْمُتَاجَعَلْنَاكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَا تُنَابِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَآ أَوْ بَدِّلَهُ قُلْمَايَكُونُ لِيَّ أَنْ أَبَدِّلَهُ ومِن تِلْقَاتِي نَفْسِيَ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّا إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاتَكُوْتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَلْكُم بِكِّهِ فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًامِّن قَبَلِهِ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَيْعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَلِتِهُ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ مَوَلَا يَنفَعُهُ مَوَيَقُولُونَ هَلَوُلاَءَ شُفَعَلَوُنَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِهِ مَفَعُلَ إِنَّمَا ٱلْغَيَبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ٥

الجُزْءُ الحَادِي عَشَرَ الْجُزْءُ الحَادِي عَشَرَ الْجُزْءُ الحَادِي عَشَرَ

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بِعَدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُنُّ فِي ٓءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ ٥ هُوَٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِّحَتَّىۤ إِذَاكُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّ بَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنكُلِ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أَحْمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنَ أَنْجَيْتَنَامِنْ هَاذِهِ الْنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠ فَالمَّآ أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىۤ أَنفُسِكُمْ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١ إِنَّمَامَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَاءَ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفِهَا وَٱزَّيِّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَاۤ أَنَّهُ مُ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمُرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ وَأَلْلَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِٱلسَّلَمِ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ٥

حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَـ قُوٓاْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١

قُلْهَلْ مِن شُرَكًا إِكُمُ مِّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَقُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ قُلُهَلُمِن شُرَكَآ إِكُم مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهَدِى لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهَدَيُّ فَمَا لَكُورَكَ فَعَالَكُورَكَ فَ وَمَايَتِّبِعُ أَكْتُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ قُلْ فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِّثَلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحْيِظُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وَكَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِ مُ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَمِنْهُ مِمِّن يُؤْمِنُ بِهِ وَوَمِنْهُ مِ مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَإِن كَذَّبُوكِ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُوْ عَمَلُكُو أَنتُم بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مِمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعَقِلُونَ ١

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ انَّ اللَّهَ لَا يَظَلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَ هُمِّ يَظْلِمُونَ ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّاسَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ مُ قَدِّخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ٥ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بِعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوۡنَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَنَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَايَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّة وِرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مْ قُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَءْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٥ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ وبِيَتًا أَوْنَهَا زَامَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنتُم بِدِّيءَ ٱلْكَنَ وَقَدْ كُنتُم بِدِي تَسْتَعَجُلُونَ ١ أُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ يَجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُوْتَكُسِبُونَ ١٠٠ وَيَسْتَنْبِعُونَكُ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ ولَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ ۗ

الجُزْءُ الحَادِيَ عَشَرَ الْحَرْثُ الْحَادِي عَشَرَ الْحَرْثُ الْحَادِي عَشَرَ الْحَرْثُ الْحَادِي عَشَرَ

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتَ بِهِ ٥ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابُّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ إِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكَتُرَهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ٥ هُوَيُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبَكُمْ وَسِنْفَآءُ لِمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ بِفَضْهِلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِهَ ذَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُهُمِ مَّاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَاكُ قُلْءَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمِّمَّأُمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَهِ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكُتُرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْ هُ مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَايَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثَقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكۡبَرَ إِلَّا فِيكِتَبِ مُّبِينِ ١

الجُزْءُ الحَادِي عَشَرَ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمُؤْءُ لُونُسَ سُورَةُ يُونُسَ

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّ قُونَ ١ اللَّهُ مُ ٱلْبُشْرَي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ لَاتَبُدِيلَ لِكَامِيتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحَزُنِكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّا ٱلْعِـزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلسَّكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا سُبْحَانَةً وهُوَ ٱلْغَنِي لَهُ ومَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلَطَن بِهَاذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَاتَعُ لَمُونَ ١ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكَانَ اللَّهِ الْكَالِكَ اللَّهِ لَا يُفْلِحُونَ ٥ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَنْتُونِي بِكُلِّ سَنحِرِعَلِيمِ فَالْمَتَاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمِمُّوسَى أَلْقُواْمَا أَنتُمِمُّلْقُونَ ١ فَكُمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥ فَمَاءَ امَنَ لِمُوسَىۤ إِلَّاذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ مَ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَلْقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّسَلِمِينَ ٥ فَقَالُواْعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَارَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَآجْعَلُواْ بُيُوتَكُرُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةً وَبَيِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وزِينَةً وَأَمُوَلَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَالِيُضِلُّواْعَن سَبِيلِكُ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أُمُوَلِهِمْ وَٱشۡدُدۡعَكَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَلَايُؤۡمِنُواْحَتَّىٰ يَرَوُا ٱلۡعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ۞

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوَتُكُمَا فَأَسۡتَقِيمَا وَلَاتَتِّبَعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعً لَمُونَ ٥٠ وَجَوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَبَغْيَا وَعَدَوًّ الْحَتَّى إِذَاۤ أَدۡرَكَهُ ٱلۡغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ولَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّءَامَنَتَ بِهِ عِبَنُوٓا إِلسَرَآ عِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَالْكَنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَتِنَا لَغَلِفُونَ ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَمُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقُنَاهُ مِمِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْحَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلۡعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُعَلِ ٱلَّذِينِ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابِمِن قَبُلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٥ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ انَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ مُركَامِتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللللِي وَاللِمُواللِي اللَّالِمُ اللللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه وَلَوْجَاءَتُهُمْ كُلُّءَايَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

فَلُولَاكَ انَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَ إِيمَنُهَ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآءَامَنُواْكَشَفْنَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ۞ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَحَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٥ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغَنِي ٱلْآيكَ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَٱنتَظِرُوٓ الْإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠٠ ثُمَّ نُنَجِّ رُسُلَنَاوَٱلَّذِينَءَ امَنُوّا كَذَلِكَ حَقّاعَلَيْنَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ قُلۡ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنكُنتُمۡ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِينَ تَغَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِهُ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥



الرَّكِتَبُ أُخْكِمَتَ ءَايَتُهُ وَثُرَّ فُصِّلَتَ مِن الَّدُنَ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللَّا اللَّهَ أَيْنِ لَكُمْ مِنهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَ وَأَنِ السَّعَفِرُواْ اللَّا اللَّهَ أَيْنِ لَكُمْ مِنهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَ وَأَنِ السَّعَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تَعْلَى مُرَّاعًا حَسَنَا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ رَبَّكُمْ ثُمَّ وَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كُلَّ ذِي فَضَلِ إِلَى اللَّهِ مِرْجِعُكُمْ وَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كُلَّ ذِي فَضَلِ اللَّهُ مِرْجِعُكُمْ وَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ الْحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كُلَّ ذِي فَضَلِ اللَّهُ مِرْجِعُكُمْ وَهُ وَإِن تَوَلِّواْ فَإِنِّ الْحَافُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَهُ وَعُلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِدِيرٌ فَي أَلاَ إِنَّهُ مُ عَلَيْكُمْ وَهُ وَهُ وَعُلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ فَي أَلاَ إِنَّهُ مُ عَلَيْكُمْ وَهُ وَهُ وَهُ وَعُلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرُ فَي أَلاَ إِنَّهُ مُ عَلَيْكُمْ مَا يُعْلِقُونَ ثِيَابَهُمُ لِي مَا يُعْلِقُونَ ثِيَا بَهُمُ وَعَلَيْكُمْ مِن وَمَا يُعْلِئُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ فَا إِنَّ اللَّهُ وَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُونَ قَلَا اللَّهُ مُولِ وَالْمَا يُعْلِئُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ وَمَا يُعْلِؤُونَ وَالْمَالِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّالِولِ اللْمَالِيمُ مُن وَمَا يُعْلِئُونَ وَعَلِيمُ إِنَا وَالْمَالِلُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ وَمَا يُعْلِيمُ وَالْمَالِي فَا مُؤْمِلُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ وَالْمَا عُلِيمُ وَالْمَا عُلِيمُ وَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمَالِقُونَ وَلِي مُنْ وَمِلْ مُؤْمِلُونَ وَمَا يُعْلِيمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَاكُونُ وَالْمَا لِلْمُ الْمُؤْمِلُونَ وَمَا يُعْلِيمُ وَلِي اللْمِنْ وَلِهُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَيَعْلِعُوا مُولِعُونَا وَالْمُؤْمِلُولُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمِلُونَ وَ

لجزء ١٢ لجزب٣٦ ا \* وَمَامِن دَآتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابِ مُّبِينِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعَدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَوْ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِ مُ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَتَهَزُّ ونَ ٥ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحُمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ و لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنْ أَذَقَنَ لُهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَ قُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ ولَفَرِحُ فَخُورُ مَّغَفِرَةٌ وَأَجُرُكِ بِيرٌ ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ مِعْضَمَا يُوحَىٓ إِلَيْكَ وَضَا إِقُ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُأُوْ جَاءَ مَعَهُ ومَلَكُ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

الجُزْءُ الثَّالِي عَشَرَ سُورَةُ هُودٍ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡ تَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ١ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّكَا أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَاهُ إِلَّاهُو فَهُ لَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ١٠٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَانُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ٥ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّوَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَاوَبَطِلٌ مَّاكَانُواْيَعْمَلُونَ ٥ أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيّنَةِ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ٥ كِتَكِ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةً أَوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِذِهِ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكنَّ أَكَ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيْهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَاعِوَجَاوَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ كَافِرُونَ ١

أُوْلَتَهِكَ لَرْيَكُونُواْمُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُ مِمِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءً يُضَعَفُ لَهُ مُ ٱلْعَدَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُولْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ١ الْحَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّرِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيغِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَاتَذَكَّ رُونَ وَ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَ إِنِّي لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبِيرٌ ٥ أَن لَاتَعَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ ٓ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ٥ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَانَزَيْكَ إِلَّابَشَرَامِّثُلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَأَرَاذِلْنَابَادِي ٱلرَّأِي وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضَل بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ١ قَالَ يَكَوَّمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِي وَءَ اتَكنِي رَحْمَةُ مِنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمُ أَنُلْزِمُ كُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ٥

الجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ الْمُؤْرَةُ الثَّانِ عَشَرَ الْمُؤْرِةُ الثَّانِ عَشَرَ

وَيَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَبِّهِمۡ وَلَكِحِيَّ أَرَىٰكُمُ قَوْمَا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَنْقَوْمِ مَن يَنْصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمُّ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْمِيَّهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ قَالُواْيَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَافَأَ كُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغَوِيَكُمُ هُوَرَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ أُمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَّهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَىٓ إِجْرَامِي وَأَنَا بْرِيٓ ءُ مِّمَا تَجُرِمُونَ وَ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٥ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ٥

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَاَّمِّن قَوْمِهِ عَسَجِرُواْمِنْهُ قَالَ إِن تَسۡخَرُواْ مِنَّافَإِنَّا نَسۡخَرُمِنكُرۡكُمُ كَمُ اَسۡخَرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمُرُنَا وَفَارَٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِكِهَا وَمُرْسَكِهَا إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْنَى ٓ أَرْكِ مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ٥ قَالَ سَنَاوِيٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنَ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُ مَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَمِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَلسَمَآءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسۡتَوَتَعَلَى ٱلْجُودِي ۖ وَقِيلَ بُعۡدَالِلۡقَوۡمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحۡكُمُ ٱلْحَكَمِينَ ٥

الجُزْءُ الثَّالِي عَشَرَ الجُزْءُ الثَّالِي عَشَرَ الجُزْءُ الثَّالِي عَشَرَ

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَمِنَ أَهْلِكَ إِنَّهُ وعَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَتَعَلَٰنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ وَ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ قِي قِيلَ يَانُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّنَ مَّعَكَّ وَأَمَّرُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُرَّيَمَسُّهُمْ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمُ اللَّيْ الْكَاكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبَلِ هَاذَا فَأَصْبِرَ ۚ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَكْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمِينَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَكَوَمْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْ كُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَاتَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ٥ قَالُواْيَكُهُودُ مَاجِئَتَنَابِبَيِّنَةِ وَمَانَحُنُ بِتَارِكِي ءَ الِهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

إِن نَّقُولُ إِلَّا أَعْتَرَيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءً قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓ ءُرُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ٥ مِن دُونِهِ ٥ فَكِيدُونِي جَمِيعَاثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّاهُوَءَ اخِذُ بِنَاصِيتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰصِرَطِ مُّسْتَقِيمِ رَبِّي قَوْمًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ و شَيَّا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ٥ وَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا جَيَّنَاهُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وِبرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَيَّنَاهُم مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتٍ رَبِّهِ مُوَعَصَوًا رُسُلَهُ وَالتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعَنِيدِ ٥ وَأَتَبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ أَلَا بُعُدَالِّعَادِ قَوْمِ هُودِ ﴿ يَهِ إِلَىٰ ثَمُودَأَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَكَوَمِ ٱعۡبُدُواْٱللَّهَ مَالَكُ مِنَّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ هُوَأَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَافَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ا قَالُواْ يَصَالِحُ قَدَّكُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبَلَ هَاذَا أَنَهُانَا أَن نَعَبُدَ مَايَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١

قَالَ يَكَفَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَ لَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَفَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَتَخُسِيرِ ﴿ وَيَنْقُومِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَ قَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّغَيْرُمَكَذُوبٍ ﴿ فَالْمَاجَآءَ أَمُرُنَا نَجَيَّ نَاصَالِحَاوَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّتَّ اوَمِنَ خِزْيِ يَوْمِبِ إِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِ دِيكِرِهِمْ جَكِيْمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُا فِيهَآ أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُواْرَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدَالِّتَمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُولْ سَلَامًا قَالَ سَلَكُمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذِ ١ فَكُمَّا رَءَ آ أَيْدِيَهُمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِرِلُوطِ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَقَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلَقَ يَعُقُوبَ ٥

الجُزَّءُ الثَّانِ عَشَرَ الجُزَّءُ الثَّانِ عَشَرَ الجُزَّءُ الثَّانِ عَشَرَ

قَالَتْ يَلُوَيْلَتَى ٓءَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلَى شَيْخًا ۚ إِنَّ هَلَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنتُهُ وعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وحَمِيدٌ مَّجِيدٌ ١ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ٥ يَكِابِرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَاذَا ۖ إِنَّهُ وَ قَدْجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْءَ التيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ١٠ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَهُ وَقَوْمُهُ ويُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَكَوَوْمِ هَلَوُلَاءَ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمِّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يُحْزِّرُونِ فِي ضَيْفِي ۚ ٱلْيُسَمِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيدٌ ٥ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِيدُ ﴿ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُرُقُوَّةً أَوْءَاوِيَ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدِ ﴿ قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَل وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ وَمُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُ مُوالصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ٥

فَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَاجَعَلْنَاعَلِيَهَاسَافِلَهَاوَأَمْطَرْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِمَّنضُودٍ ١٠٠٥ مُّسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ اللَّهِ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَاللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَ وَلَا تَنَقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۖ إِنِّي أَرَبْكُم بِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِر مُّحِيطٍ ﴿ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسَطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَاۤ أَنَاْعَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴿ قَالُواْ يَكُ شُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَايَعُبُدُءَ ابَ آؤُنَا أَوْأَن نَّفَعَ لَ فِي أَمُوَلِنَا مَا نَشَرَوُا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَآ أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنَّهَ مَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ قَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبٌ ٥

الجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ الْجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ الْجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ

وَيَكَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدِ ١ وَهُ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَجِيهُ وَدُودٌ ﴿ قَالُواْ يَكُ شَعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِينَاضَعِيفَّا وَلَوْلَارَهُ طُكَ لَرَجَمْنَكَّ وَمَآأَنتَ عَلَيْنَابِعَنِيزِ ١ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُّ سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَمَنْ هُوَكَذِبُّ وَٱرۡتَقِبُوٓا ۚ إِنِّي مَعَكُمۡ رَقِيبُ ۞ وَلَمَّاجَاءَ أَمۡرُنَا نَجَّيۡنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وِبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَايْمِينَ ٥ كَأَن لَّمْ يَغۡـنَوۡاْفِيهَأَّ أَلَا بُعۡدَالِّمَدۡينَ كَمَابَعِدَتۡ ثَمُودُۗ ۖ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَاتَّ بَعُوا أُمَّرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أُمُّرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أُمُّرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

يَقَدُمُ قَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِثْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَا مَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ بِشُرَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْكَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وَعَلَيْكً مِنْهَاقَآبِمُ وَحَصِيدٌ ٥ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمَّ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ تُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَّبيب ١ وَكَذَالِكَ أَخَذُرَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَيٰ وَهِيَ ظَلِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَ أَلِيمُّ شَدِيدُ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمُرُمَّجُمُوعُ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُرُمَّ شَهُودٌ ١ وَمَانُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودٍ فَيَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمَنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِلَهُمْ فِيهَازَفِيرُ وَشَهِيقُ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَايُرِيدُ ٥ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاشَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَهَجُذُوذِ ١

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُلَاءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَاكِ آؤُهُ مِ مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفِّوهُ مُ نَصِيبَهُ مُ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهُ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب وَإِنَّ كُلَّا لَّمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمْ إِنَّهُ وبِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ وِبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١ وَأَقِمِ ٱلصَّهَا فِي طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلْيَلْ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ٥ وَأُصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَٱلْمُحْسِنِينَ ٥ فَلُولَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبَلِكُمُ أُولُواْبِقِيَّةِ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْ لُهَا مُصْلِحُونَ ١



قَالَ يَبُنَىَّ لَا تَقُصُصُ رُءُ يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْلُكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجَتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيَعْقُوبَكُمَاۤ أَتَمَّهَاعَلَىۤ أَبُويَكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسۡحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ \* لَّقَدْ كَانَ فِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٤٤ عَايَتُ لِّلسَّ آبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصِّبَةُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٥ ٱقۡتُـٰ لُواْيُوسُفَ أُوِاطَرَحُوهُ أَرۡضَا يَخَلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْمِنَ بَعَدِهِ وَقَوْمَا صَلِحِينَ فَقَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمَ لَاتَقَتُلُواْيُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنكُنتُمْ فَعِلِينَ ٥ قَالُواْيَنَا أَبَانَامَالَكَ لَاتَأْمَعْنَّاعَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ ولَنَصِحُونَ ١ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَايَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ ولَحَفِظُونَ ١ قَالَ إِنِّي لَيَحَوْنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ عَوَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ﴿ قَالُواْلَكِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحَنُ عُصَبَةً إِنَّا إِذَا لَّكَسِرُونِ ٥

الجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ مُوسُفَ سُورَةُ يُوسُفَ

فَلَمَّاذَهَبُواْ بِهِ ٥ وَأَجْمَعُوٓا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّاهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُ مَرَلايَشْعُرُونَ ﴿ وَجَاءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَانَسُتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْ أَفَّ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَاوَلُوْكُنَّاصَدِقِينَ۞وَجَآءُوعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبَرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوَهُ وَقَالَ يَكُثُمُّونَى هَلَا اعْلَارُ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعُ مَلُونَ ﴿ وَشَرَقُهُ بِثَمَنِ بَخَسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْهُ مِن مِّصْرَ لِاتَّمْرَأَتِهِ عَأَكْرِمِي مَثْوَيْهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡنَتَّخِذَهُ وَلَدَاْ وَكَذَاْ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ ٥ وَلَاكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكَمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ نَجُرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ٥

الجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ الجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ الجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ الْحَدْثُ الثَّانِ عَشَرَ

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتَ هَيۡتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ ورَبِّيٓ أَحۡسَنَ مَثُواكً إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَ ابُرْهَانَ رَبِّهِ الْمُحَالَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ٥ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ ومِن دُبُرِ وَأَلْفَ يَاسَيِّدَهَ الْدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَأُوْعَذَابُ أَلِيمٌ ٥ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ وقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَمِنَ ٱلۡكَاذِبِينَ۞وَإِنكَانَقَمِيصُهُ وقُدَّمِن دُبُرِفَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّمِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيرٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَعَنَ هَاذَأْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْ لِكَ أَلِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِينَ ١ \* وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُ رَوِدُ فَتَلَهَا عَن نَّفْسِهِ ٥- قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَكِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١

247

الجُزَّءُ الثَّانِ عَشَرَ مُرْ اللَّهُ الثَّانِ عَشَرَ مُوسُفَ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلُّ وَلِحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَ كُبَرُنَهُ وَقَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَحَشَ لِلَّهِ مَاهَلَا ابَشَرًّا إِنْ هَلَآاً إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدِتُّهُ عَن نَفْسِهِ عَ فَٱسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَرْ يَفْعَلَ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّ كَتَدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَلِهِ لِينَ اللهُ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وَهُوَ اللَّهُ وَكُمُ وَفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ ثُمَّ بَدَالَهُم مِّنْ بَعْدِ مَارَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّ حِينِ ٥ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُخَمَر اللَّهُ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَهُ نَبِتَنَابِتَأْوِيلِهِ عَإِنَّانَرَىٰ لَكَ مِنَ ٱلْمُحۡسِنِينَ ۞قَالَ لَايَأْتِيكُمَاطَعَامُ ثُرُزَقَانِهِ ۗ إِلَّانَبَآ أَيُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ وَقَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَّمَني رَبِّيٓ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ مَكِفِرُونَ ١

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشُركَ بِٱللّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضَل ٱللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَصَاحِبَى ٱلسِّجِن ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللهُ مَا اللَّهُ وَنَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُم وَءَابَا وَكُو اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأُلَّا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلَيْلُ مِن رَّأْسِهِ وَ فَضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجِ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَرَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْكُلْتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتِ كَاللَّهُا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُءُ يَنِيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءُ يَاتَعُ بُرُونَ ۗ

الجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ الجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ الجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ

قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلَمِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنَهُ مَاوَٱدَّكَرَبَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ ــ فَأَرْسِلُونِ ٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَافٌ وَسَبَعِ سُنُبُلَتٍ خُضِرِ وَأُخَرَيَا بِسَنِ لَّعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعَلَمُونَ هَا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا فَمَا حَصَد تُّرْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ إِلَّا قَلِيلَامِمَّاتَأْكُلُونَ ١٠٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبَعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَاقَدَّ مَتُمْ لَهُنَّ إِلَّاقَلِيلَامِمَّا تُحْصِنُونَ اللَّهَ مَا أَيِ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّوُنِي بِهِ إِلَىٰ رَبِّكَ فَلَمَّاجَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ ٥ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ عَ قُلْنَ حَلْسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا ْرَوَدتُّهُ وَعَن نَّفَسِهِ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَرُ أَخُنَهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ٥

الجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُوسُفَ سُورَةُ يُوسُفَ

قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِن ثُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلَّلَهُ خَيْرُ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ وَ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَنَا بَانَا مَانَبَغِي هَاذِهِ وِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتَ إِلَيْ مَأْ وَنَمِيرُأَهُ لَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرُ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ١٠ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ ومَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنِّنِي بهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُرْ فَلَمَّاءَ اتَّوَهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَكِنِيَّ لَاتَدَخُلُواْمِنَ بَابِ وَحِدِ وَٱدۡخُلُواْمِنَ أَبُوَبِ مُّتَفَرِّقَةِ وَمَاۤ أُغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِمِن شَيْءً إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّادَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهُ عَأَ وَإِنَّهُ ولَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَاكِنَّ أَكْتُرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَ اوَى إِلَيْهِ أَخَالُّهُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

فَلَمَّاجَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحُلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَالُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُصُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيمٌ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّاجِئَنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَدِقِينَ اللهُ مَن وُجِدَ فِي رَحُلِهِ مِ فَهُوَجَزَآؤُهُ وَكَذَالِكَ نَجُزِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ مُرْقَبُلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَالِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَّ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاآةُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيهُ ﴿ قَالُوٓا إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ ومِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَرْيُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّكُمَّكَ اللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخَاكِبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

الجُزُءُ التَّالِثَ عَشَرَ مَنْ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ اللّهُ ال

إِذَا لَّظَالِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسْتَئْكَسُواْمِنْهُ خَلَصُواْنَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْ ثِقَامِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَيِ أَوْ يَحَكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ٱرْجِعُوٓ ا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُو اٰيَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ ٥ وَسْكَلُ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقَبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ٥ قَالَ بَلُ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرُ يُجَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَظَيْتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَكَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُرُيُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ هِ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشُكُواْ بَتِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُمِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥

Y 20 0

الجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُوسُفَ سُورَةً يُوسُفَ

يَكِبَنِيَّ أَذْهَبُواْفَتَحَسَّسُواْمِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَاتَا يُعَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّهُ وَلَا يَا يُعَسُمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ۞فَلَمَّادَخَلُواْعَلَيْهِ قَالُواْيَتَأَيُّهَاٱلۡعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلۡكَيۡلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيۡنَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَجۡزِي ٱلۡمُتَصَدِّقِينَ اللهِ قَالَ هَلَ عَلِمْتُ مِمَّافَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهُ لُونَ هُ قَالُوٓا أَءِ تَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِيُّ قَدْمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ نَآ إِنَّهُ مَن يَتَّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَ ٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِينَ ١ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْتُ مُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَأَرْحَمُ ٱلْرَّحِمِينَ اللهُ أَذْهَ بُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْتُ اللَّهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿

الجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ الجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ الجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ

وَمَاتَسْنَاكُهُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَكِأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ٥ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمِ مُّ أَشَرِكُونَ ﴿ أَفَا مِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَلْشِيدٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ قُلْ هَاذِهِ وسَبِيلَ أَدْعُوٓ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ إِلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ إِلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الل وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِ إِلَيْهِمِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَارَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ حَتَّى إِذَا ٱسۡتَئَى الرُّسُلُ وَظَنُّوا۟ أَنَّهُ مُرقَدُ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُجِي مَن نَشَاءً ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَاتُ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَىٰ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفَصِيلَكُ لِشَيءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥



بِنْ مِلْتُهِ ٱلدَّحْمَانِ ٱلدَّحِي مِ

الْمَرَّ تِلْكَءَ ايَتُ ٱلْكِتَابُّ وَٱلَّذِيَ أَنِزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُ ثَرَالْنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِقُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَارَوَسِيَ وَأَنْهَرَآ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَكَيْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّاتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرَعٌ وَنَجِيلُ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنُوانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَلِحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَاكُنَّا تُرَبَّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدًا أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهِ مَرِّ وَأُوْلَيْهِكُ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمَّ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغَفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُن ذِرُ وَلِكُلِقَوْمٍ هَادٍ ١ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْجَامُ وَمَاتَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارٍ ٥ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَيبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنَ أَسَرَّٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلْيُل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١ لَهُ ومُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحُفَظُونَهُ ومِنَ أَمُر ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُولْ مَا بِأَنفُسِهِ مُ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءَا فَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمِمِّن دُونِهِ مِن وَالِ ١ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَامِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِ ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١

## الجُزَّهُ التَّالِثَ عَشَرَ مُورَةُ الرَّغَدِ

لَهُ ودَعُوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسَّ تَجِيبُونَ لَهُم شِيَءٍ إِلَّا كَنسِطِكَفَّيَّهِ إِلَى ٱلْمَآءِلِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهْ وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ وَيِلَّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْاَصَالِ ﴿ فَاقُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذَتُم مِّن دُونِهِ عَأَوْلِيَآ عَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلِاضَرَّا قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْهَلَ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُّأَمَّ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ عَفَتَسَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ﴿ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَالَتَ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدَا رَّالِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَكِمِ زَبَدُ مِّثْلُهُۥ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُجُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْتَالَ۞لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَرۡيَسۡتَجِيبُواْ لَهُ ولَوْأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فَتَدَوَّا بِاجْ أُوْلَيَإِكَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّرُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ١

\* أَفَمَن يَعَلَمُ أَنَّمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَىٰٓ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ١ اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مَأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُ مُ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ٥ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّعَةَ أَوْلَيَهِكَ لَهُمْعُقْبَىٱلدَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ بَابِ ١٠ سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمُ فَنِعْمَعُقْبَيَ ٱلدَّارِ ١٠ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَآ أَمَرَاللَّهُ بِهِۦٓأَن يُوصَلَ وَيُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَوْلَيَكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٠ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنَيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أُنِزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ عَلْلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٥ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ

الجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُورَةُ الرَّعْدِ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسۡنُ مَعَابِ۞ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّمُ لِّتَ تُلُوّا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمۡ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحۡمَٰنَ قُلُهُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَحَّلُتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ لَلْجَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمُوَتَّلُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَكَرُ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْأَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَأُ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْقَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبَامِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمٍّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنُ هُوَقَاآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمَّر تُنَبِّئُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمر بِظَهِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ لَٰ بَلُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُولَعَذَابُٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

ربي الحزب ۲۲

\* مَّتَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ أَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ أُكُلُهَادَآبِمُ وَظِلُّهَأْتِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّا وَّعُقْبَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَ يَفۡرَحُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِذِّ عِلْمَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ و وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُربَعْدَ مَاجَآءَكَمِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَاوَاقِ ﴿ وَلَا عَالَمُ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَا عَالَمُ اللَّهُ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَا عَالَمُ اللَّهُ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَا عَالَمُ اللَّهُ عِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ أَرْسَلْنَارُسُلَامِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَالَهُمْ أَزْوَلِجَاوَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَل كِتَابٌ ١ يَمْحُواْ اللَّهُ مَايِشَاءُ وَيُثِّبِثُ وَعِندَهُ وَأُمُّوا الْكِتَبِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ٥ أُوَلَرْيَرَوْا أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحُكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ ۗ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞وَقَدْمَكَرَٱلَّذِينَمِن قَبْلِهِمْ فَيِلَّهِ ٱلْمَكُرُجَمِيعًا يَعْلَمُ مَاتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّ رُلِمَنْ عُقْبَيَ ٱلدَّارِ ١



وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيرٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوۤ الْأَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِجَمِيعَافَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيكُ ۞ ٱلْرَيَأْتِكُونَبَوُاْ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بِعَدِهِمْ لَا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِيٓ أَفْوَهِهِمْ وَقَالُوٓاْ إِنَّاكَفَرْنَا بِمَآأُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَاتِي مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٥ \* قَالَتْ رُسُلُهُ مَ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمُ لِيَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّمِّتُ لُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ٥

الجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُنْ الْمُؤْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُنْ الْمُؤْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُنْ الْمُؤْمُ

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحِن إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَمَاكَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيكُمُ بِسُلْطَن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ وَمَالَنَآ أَلَّا نَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَاسُبُلَنَاْ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيۡتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَـتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخُرِجَنَّكُمْ مِّنَ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْ لِكَ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَلَنُسُكِنَاكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ أَوْ وَالْسَتَفْتَحُواْ وَخَابَكُلَ جَبَّارِعَنِيدٍ ٥ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ١ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُيُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَ عَذَابُ غَلِيظٌ ١ مَنَا لُأَذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمَ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِرَعَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّاكَسَبُواْعَلَىٰ شَيْءَ ءَ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

الجُزَّءُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُنْ اللَّهُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُنْ اللَّهُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُنْ اللَّهِ عَمَ

أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُرُ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَآ وَاللَّهِ عَلَا لَكُ اللَّهُ عَفَآ وَاللَّهُ لِللَّهِ عَلَى السَّكَكُبُرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُوْ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُ مِمُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَوِيءٍ قَالُواْ لَوْهَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمُ مِسَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْرِصَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِتَ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَكُمْ ﴿ أَلَوْتَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٥

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّحِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا فَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَمَثَلُكَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ ٥ يُتَبِتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوَلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ ٱلطَّلِمِينِ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَايَشَاءُ ۞ \* أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْبَوَارِ ٥ جَهَنَّرَيَصْ لَوْنَهَا وَبِئْسَ ٱلْقَكَارُ ١ وَ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهُ وَقُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ فَقُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّارَزَقَّنَهُمْ سِرَّاوَعَلَانِيَةً مِّن قَبِّلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَالُ اللَّهُ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَالَّكُمُّ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ ٥ وَسَخَّرَكَكُمُ ٱلْأَنْهَرَ ﴿ وَسَخَّرَكُ كُورُ ٱلشَّمۡسَوَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَلَكُمُٱلِّيۡلَوَٱلنَّهَارَ ۗ

## الجُزْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْءُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَاٱلْبَلَدَءَ امِنَا وَٱجْنُبِنِي وَبَنِيَّ أَن نُغَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًامِّنَ ٱلنَّاسُ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ ومِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَصَالِي فَإِنَّكَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ وَهُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّا لَكُ عَلَيْ وَلَا يَتُوا لَكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُولِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ وَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُولِ وَلِي مُعْلِقُلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ مِنْ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ مِنْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ الْعَلَيْكِلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَٱجْعَلْ أَفَعِدَةً مِّنَ ٱلتَّاسِ تَهُوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٥ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعُلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِرِ فِي وَمَا يُعْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّـمَآءِ ۞ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ رَبِّ ٱجْعَلِنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِيَّتِي رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ٥ رَبَّنَا أَغُفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَايُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِرِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١

الجُزَّءُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُنْ اللَّهُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُنْ اللَّهُ الثَّالِثَ عَشَرَ مُنْ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الل

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَايَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَآ أَخِرْنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِقَرِيبِ نِجُب دَعُوَتَكَ وَنَتَبِعِ ٱلرُّسُلِّ أُوَلَمْ تَكُونُوٓ أَقَسَمْتُ مِمِّن قَبَلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُرْكَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَالَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ١ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكَرُواْ مَكَرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِلتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١٤ فَكَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِلَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرًا لَأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ٥ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَإِذِ مُّقَرِّنِينَ فِ ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِمِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَٰذَا بَلَغُ لِّلَّنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوٓ الْأَنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّ رَأُولُوا ٱلْأَلْبَب ٥



وَلَقَدْجَعَلْنَافِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَاوَزَيَّنَّهَالِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُونِ ﴿ وَحَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَامَعَايِشَ وَمَن لَّسَ تُحْرَلَهُ وبِرَزِقِينَ ٥ وَإِن مِّن شَيءٍ إِلَّا عِندَنَاخَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَ لُومِ ٥ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَ لُومِ ٥ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآأَنتُمْ لَهُ وِيَخَازِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحَنُ نَحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَيَحُشُرُهُمْ إِنَّهُ وَحَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَلَقَدْخَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِمِّنْ حَمَاإِمَّسْنُونِ ٥ وَٱلْجَانَّ خَلَقَانَ مُونِ قَبَلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالِمِّنْ حَمَا مِّسَنُونِ فَي اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ وسَاجِدِينَ ١٠٥ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿

قَالَ يَنَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ۞ قَالَ لَوْأَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِمِّنْ حَمَاإِمَّسْنُونِ 📆 قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ ١٠٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّين ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ إِنَ إِلَىٰ يَوْمِر يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويُ تَنِي لَا زُيِّنَنَّ لَهُ مَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا ثُغُويَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ اللَّعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ فَقَالَ هَلْذَاصِرَطُعَلَيَّ مُسْتَقِيمُ ١٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسْلَطَنُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ لَهَاسَبْعَةُ أَبُوَبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مُّقَسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ ١٠ أَدْخُلُوهَ السَلَيمِ المِنِينَ ١ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِمُّ تَقَابِلِينَ الْ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ اللهُ \* نَبِيْ عِبَادِيَ أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّئُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٥

إِذْ دَخَلُواْعَلَيْهِ فَقَالُواْسَلَامَاقَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيمِ فَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنَ ٱلْكِبَرُفِ مَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَائِطِينَ ٥ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلظَّهَ اَلُّونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِرِمُّجْرِمِينَ ﴿ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَآ إِنَّهَالَمِنَ ٱلْغَابِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُرُمُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْبَلْ جِئْنَكَ بِمَاكَانُواْفِيهِ يَمْتَرُونَ ١ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَٱتَّبِعُ أَذْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُوْ أَحَدُّ وَٱمۡضُواْحَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ ۞ وَقَضَيۡنَاۤ إِلَيۡهِ ذَالِكَ ٱلْأَمۡرَأَنَّ دَابِرَهَآؤُلَآءِ مَقَطُوعٌ مُّصَبِحِينَ ۞وَجَآءَ أَهۡلُٱلۡمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَلَوُلَآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يُحْذِّرُونِ ﴿ قَالُوٓا الْوَاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

قَالَ هَلَوُٰلَاءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٤ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاعَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مُحِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَاتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ۞وَإِنَّهَالَبِسَبِيلِمُّقِيمٍ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ١ فَأَنتَقَمَّنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَالِبِإِمَامِرُمُّبِينِ۞ وَلَقَدْكُذَّبَأَصْحَكِ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ۞وَءَاتَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ

هُوَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا عَامِنِينَ هُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّبِيحَةُ مُصْبِحِينَ فَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ هُ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَ تِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ آ إِلَّا بِالْحُقِّ وَإِنَّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَ تِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ آ إِلَّا بِالْحُقِّ وَإِنَّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَا عَةَ لَا يَتِ فُلُ السَّمَعَةَ لَا يَتِ فُلُ السَّمَا عَةَ لَا يَتِ فُلُ السَّمَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُقَالِقُ الْمُحَلِيمَ فَي السَّمَا عَلَى اللَّمُ اللَّهُ الْمُحَلِيمَ فَي اللَّهُ مَعْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَالْحَفِضَ جَنَاحَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَالْحَفِضَ جَنَاحَكَ اللَّهُ وَمِنِينَ هُو وَالْمَعْ وَالْمُولِيمَ فَي اللَّهُ وَالْمُولِيمَ فَي اللَّهُ وَالْمُولِيمَ فَي اللَّهُ وَالْمُولِيمَ فَي اللَّهُ وَالْمُولِيمَ اللَّهُ وَالْمُولِيمَ فَي اللَّهُ وَالْمُولِيمَ فَي اللَّهُ وَالْمُولِيمَ اللَّهُ وَالْمُولِيمَ اللَّهُ وَالْمُولِيمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِيمَ فَي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه



الجُزُءُ الرَّابِعَ عَشَرَ مَنْ الْمَالِيَّةِ النَّعْلِ مُنْ الْمُؤُءُ النَّعْلِ مُنْ الْمُؤَّءُ النَّعْلِ مُن وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لِمَّرَ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْمَرْبَ الْمُرْبِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وفُّ رَّحِيمٌ ٥ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبَعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصَدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهَدَ لَكُو أَجْمَعِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُم مِّنَّهُ شَرَابٌ وَمِنَّهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠٠٠ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلّ ٱلثَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِةِ عِإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَاطَريَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَبِكُمْ وَأَنْهَارَا وَسُبُلَا لَّعَلَّكَ مُرْتَهْ تَدُونَ ١ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِرهُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَخُلُقُ كُمَن لَّا يَخَلُقُ أَفَكَ أَفَكَ لَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يُحُصُوهَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلْقُونَ شَيْءًا وَهُمْ مُخْلَقُونَ شَيْءًا وَهُمْ مُخْلَقُونَ شَامَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال غَيْرُ أَحْيَا أَعِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِمُّنَكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا أُسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ الْمُعَلِّوا لَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكِمُ اللَّ أَوْزَارَهُمْ صَحَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُ مِينَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ٥

الجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ مُنْ النَّحَلِ سُورَةُ النَّحَلِ اللَّهِ عَشَرَ مُن النَّحَلِ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَامِن دُونِهِ مِن شَى عِنْ وَلَا ءَابَا وُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَي عِكَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ وَ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَٱجۡتَنبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ١ إِن تَحْرَضَ عَلَى هُدَلْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ ٥ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمَنِهِ مَرَلَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَكَي وَعُدًاعَلَيْهِ حَقَّا وَلَاكِنَّ أَكُثَّرَالنَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ١ الْهُ اللَّهِ عُواللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَ أَنَّهُمْ كَانُواْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّمَاقَوْلُنَالِشَيْءِ إِذَآ أَرَدُنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ فَي وَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنُهَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُكُوكَانُواْ يَعُلَمُونَ ١ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُوِّحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ الْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوۡ يَأۡتِيَهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ ۚ ۞ أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أُوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُوْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٥ أُولَوْ يَرَوْأُ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُ أَظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًالِلَّهِ وَهُمْ وَاخِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ يَسَجُدُ مَا فِي ٱلْسَكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةِ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَهُمْ لَا يَسَتَكْبُرُونَ فَي يَخَافُونَ رَبُّهُ مِمِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٤٥٠ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓ أَ إِلَهَ بَنِ ٱثنَايَنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدٌ فَإِيَّكَ فَأَرْهَبُونِ ٥ وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَ يَرَاللَّهِ تَتَّقُونَ ٥ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمَنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُو ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ١٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّعَنكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمُ بِرَبِّهِ مَ يُشْرِكُونَ ٥

ليَكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأَلَّكَ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَفْتَرُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُثِيِّهِ أَكَدُهُم بِٱلْأُنْتَى ظَلَّ وَجَهُهُ ومُسْوَدَّا وَهُوَكَظِيمٌ ﴿ يَتَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهُ عَ أَيُمْسِكُهُ وَعَلَىٰ هُونٍ أَمِّ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلتُّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَامِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِمٌ سَكِّي فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُمَ هُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُ مِ مُّفَرَطُونَ ٥ تَاللَّهِ لَقَدَأُرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمِ مِّن قَبَلِكَ فَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَكَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحۡمَةَ لِّقَوْمِ يُؤۡمِنُونَ ١٠

الجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ مُرْفَقِ النَّحْلِ

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً تُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عَنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصَاسَ آبِغَالِّلسَّ ربينَ ﴿ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقُوَمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ١٠٠٥ أَنِ ٱلْسَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ١٠٠٥ أَنْ مَرَ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلُوَنُهُ وفِيهِ شِفَآةُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَأَلْلَهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتَوَفَّى كُمُ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرلِكَ لَا يَعُلَمَ بِعَدَعِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِي مُوَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَاٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ برَآدِي رِزْقِهِ مُ عَلَىٰ مَامَلَكَتَ أَيْمَنُ هُمُ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفِبَنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُ مِنِّ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّن ٱلطّيبَاتِ أَفَيَ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ١ الجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُوْ النَّحْلِ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوتَا لَسَتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ٥ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ مَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّوَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمُّ حَكَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُو لَعَلَّكُمْ لَعُلِّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلِّوْ أَفَإِنَّ مَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكَلِفِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبَعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدَاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَاهَا وَلَآءٍ شُرَكَا وَاللَّانِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ هُوَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَ انُواْ يَفْتَرُونَ ٥

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُ مُعَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِينَ أَنفُسِهِ مُ وَجَعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُٰلِآءً وَنَرَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِبَيْنَالِّكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰعَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِوَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَتُّ مُ وَلَا تَنَقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَاتَفَعَلُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْكَ ٱلَّتِي نَقَضَتَ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِقُو ٓ وَأَنكَ ثَاتَتَخِذُونَ أَيْمَنكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ٥ وَلَيُبَيِّنَ ۖ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْئَكُنَّ عَمَّاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

الجُزَّءُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُونَ النَّحْلِ الجُزَّءُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُونَ النَّحْلِ

وَلَا تَتَّخِذُوٓ الْأَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ وَكُلَّا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بُعَدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَا صَدَدتُّ مَعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ ١ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ٥ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓ الْأَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْ مَلُونَ ١٠٥٥ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْأُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوْةَ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنَ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وسُلْطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّ لُونَ ﴿ إِنَّ مَاسُلُطَنُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتُوَلُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّ لَنَاءَا يَةَ مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بَلَ أَحَتُرُهُمُ لَايَعًلَمُونَ ١ فَأَلْنَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَهُدًى وَبُشِّرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيثُ اِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيكُمْ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَيَ إِلَى هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ عَ إِلَّا مَنْ أَحْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ بِٱلْإِيمَنِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مُغَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡـتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْصَافِرِينَ اللهُ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرهِمْ مُرْوَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَلِفِلُونَ ١٩ كَالْجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُ مُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْمِنُ بَعَدِ مَافُتِ نُواْثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓ الْإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيثُرُ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓ أَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ إِبْرَهِيمَرَكَانَ أُمَّةً قَانِتَالِلَّهِ حَنِيفَا وَلَمْرِيكُ مِنَ ٱلْمُشْرَكِينَ الله المُعْمَا الله المُعْمَادِ المُعْمَادِ الْمُعَامِدِ الْمُعْمَادِ الله وَهَدَالُهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخَتَالِفُونَ ١٠٠ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَبُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ وَ وَإِنْ عَاقَبَ تُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْ لِمَاعُوقِبْ تُم بِحِيمَ وَلَيِن صَبَرْتُ مْلَهُوَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۞ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُوكَ إِلَّابِ ٱللَّهِ وَلَا تَحَنَّنَ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمَكُرُونَ ۞إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ قَٱلَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ۞



## بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي مِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْ لَا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكَرُكَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ ءَايَنِنَأَ إِنَّهُ و هُوَٱلسَّمِيعُٱلْبَصِيرُ ۞وَءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِتَابَوَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ أَلَّا تَتَخِذُواْمِن دُونِي وَكِيلًا ٥ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ إِنَّهُ وَكَانَ عَبْدَاشَكُورَا ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَآءِ يلَ فِي ٱلۡكِتَبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْض مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ أُولَاهُ مَا بَعَثَنَاعَلَيْكُمْ عِبَادَالَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْخِلَلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدَامَّفْ عُولَا ۞ ثُمَّرَدَدَنَالَكُوْوَ عَلَيْهِ مِ وَأَمَّدَ ذَنَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثُرَ نَفِيرًا الله المُحسَنتُم أَحْسَنتُم لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَأْ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُنَوُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُ تَبِّرُواْ مَاعَكُواْ تَبْعِيلًا ۞

عَسَىٰ رَيُّكُو أَن يَرْحَمَكُو وَإِنْ عُدتُّهُ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهَدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَاكِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعۡتَدۡنَا لَهُمۡعَذَابًا أَلِيمَا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ وبِٱلْخَيَرِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَ ايتَكِيِّ فَمَحَوْنَاءَ ايتَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَ ايةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةَ لِتَبْتَغُواْفَضُلَامِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ اللَّهِ وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَهُ طَلَيْرَهُ وفِي عُنُقِهِ وَخُنْرِجُ لَهُ ويَوْمَرْ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَبَا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ١ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن الهُتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِمَ وَوَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأَخْرَيَّ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا ۞ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرُنَا مُتُرَفِيهَا فَفَسَقُواْفِيهَا غَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١٥ وَكُرْأَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِنُوجٍ وَكَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيلًا بَصِيرًا ١

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ وفِيهَا مَانَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُرَّ جَعَلْنَالَهُ وجَهَنَّرَيَصُلَاهَا مَذْمُومَا مَّذْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَبَاكَكَاتَ سَعَيُهُم مَّشَكُورًا ١ الله كُلَّانُّهِدُّ هَلَوُلآء وَهَلَوُلآء مِنَ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ١٠ انظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَابَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ١ اللَّهُ لَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومَا هَخَذُولًا ١٠ وقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُّدُ وَا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُ مَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلُا كُرِيمًا ﴿ وَأَخْفِضُ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَارَبَّيَانِي صَغِيرًا ١ وَيُكُرُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ وكَانَ لِلْأُوَّبِينَ غَفُورًا ٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ و وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا ١ كَانُوَاْ إِخُوانَ ٱلشَّيَطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ عَفُولًا ١

112

## الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ مُورَةُ الإِسْرَاءِ

وَإِمَّا تُعۡرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبۡتِعَآءَ رَحۡمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَافَقُل ٓهُمْ قَوْلَا مَّيْسُورًا ١٥ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَتَقَعُدَ مَلُومَا مَّحُسُورًا ١ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَخِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَادَكُوْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُوْ إِنَّ قَتَلَهُمْ كَاتَ خِطْئَاكِيرًا ﴿ وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ وَكَانَ فَكَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ وسُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتَلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْءُولَا ١٠ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْءُولًا ١٠٠ وَلَاتَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبُلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَرَبِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُوهُا اللَّهُ اللّ

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتُلْقَى فِي جَهَنَّرَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ١ أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ إِنَثَأَ إِنَّكُمُ لِتَقُولُونَ قَوَلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدُصَرَّفَنَافِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ قُلِلَّوْكَانَ مَعَهُ وَءَالِهَ أُكُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّابَّتَغَوَّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيكُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِكن لَاتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمُ وَقُرَا وَإِذَا ذَكَرُتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىۤ أَدۡبَرِهِمۡ نُفُورًا ١ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسَتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَيْ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَّسَحُورًا ١٠٥ ٱنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْلَكَ ٱلْأَمْتَ اللَّهُ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّاعِظَمَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا ١

أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابَاشَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا 🚳

وَمَامَنَعَنَآأَن نُّرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن صَحَدَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَاتَيْنَاثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْبِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخُويِفَا ۞ وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَ يَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ حَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴿ قَالَ أَرَءَ يُتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَمِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِر ٱلْقِيكَمَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّا جَهَنَّرَجَزَآؤُكُرُ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُ مِبِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ في ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ عَإِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠٠٠

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّ وِنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ۞ أَقِيمِ ٱلصَّكَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِّ إِنَّ قُرْءَ انَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عِنَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١ وَقُلرَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَنَانَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ٥ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَايَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاحَسَارًا ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَوُسَا ١٠ قُلُكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْهُوَأَهُدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمُرِرَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٥ وَلَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَاتَّجِدُ لَكَ بِهِۦعَلَيْنَاوَكِيلًا۞

# الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ مُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِسْرَاءِ سُورَةُ الْإِسْرَاءِ

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَيْرَا هُ قُلُ لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُ مُ لِبَغْضِ ظَهِ يَرًا ٨ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّمَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١ أُوتَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَجْيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّراً لَأَنْهَا رَخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ١ أَوْتُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْنَاكِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْتَرَقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِتِكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابَانَّقُرَوُّهُ وَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَكُنتُ إِلَّا بَشَرَارَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ إِذَ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىۤ إِلَّا أَن قَالُوٓ الْبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَا رَّسُولَا ١٠٠ قُل لَّوْكَ انَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةٌ يُمَشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًارَّسُولًا ﴿ قُلْ كَالَّهِ عَلَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَضِيرًا بَصِيرًا ١

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِ وَمَن يُضَلِلْ فَلَن تَجَدَلَهُ مَ أُولِكَ آءَ مِن دُونِهِ } وَنَحَتُ رُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ عُمْيَا وَبُكُمَا وَصُمَّا مَّا وَالْهُمْ جَهَنَّرُ الْحُكَمَا خَبَتَ زِدْنَاهُمُ سَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُ مُكَفَرُواْ بِعَايَتِنَا وَقَالُوٓ الْءَذَاكُنَّا عِظَمَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَاجَدِيدًا ١٠٠ ﴿ أُولَمْ يَرَوُا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لَّارِينِ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُللَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ٥ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَاتِ فَسَّكَلْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَا وُلاَءً إِلَّارَبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآ إِرَوَإِنِّ لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّرِتَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وجَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَامِنْ بَعُدِهِ وَلِبَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ ٱسۡكُنُواْٱلۡأَرۡضَ فَإِذَاجَآءَ وَعَدُٱلۡاَخِرَةِ جِئۡنَابِكُمۡ لَفِيفَا۞



### الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ الْحَرْثُ الْحَقِيدِ

مَّالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْاَبَآمِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَفُواَهِهِ مَرْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٓءَاثَارِهِمْ إِن لِّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَاعًا ١ إِنَّا جَعَلْنَامَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايَلِتَنَا عَجَبًا ٥ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْرَبَّنَاءَ التِنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنْ أَمْرِنَارَشَدَا ۞ فَضَرَبْنَاعَلَىٓءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهُمِ لِسِينَ عَدَدًا ١٠ ثُمَّ بَعَثَنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِيَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوٓ أَلَمَدَا۞ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأُهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ عَ إِلَهَ ۖ لَّهَ ذُقُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَا وُلاَءَ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ وَالْهَدُّ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلَطَنِ بَيِّنَ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ١

# الجُزءُ الحَامِسَ عَشَرَ مَ مَعَدُ وَنَ إِلَا اللّهَ فَأْوَا إِلَى الْكَهُ فِ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلّا اللّهَ فَأُوا إِلَى الْكَهُ فِ وَإِذَا عُرَنَ مُ مَرِهُ مَ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلّا اللّهَ فَأُوا إِلَى الْكَهُ فِ مَرْفَقَا يَشُرُ لَكُمُ مِّن أَمْرِكُم مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقَا يَنشُرُ لَكُمُ مِّن الشَّمْ مَسَ إِذَا طَلَعَت تَنوورُ عَن كَهُ فِي هِمْ ذَات الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةِ النَّهُ فَا فَا وَاللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهُ فَا مُؤْتِ اللَّهُ فَا فَا لَهُ مَ اللَّهُ عَلَيْ وَمَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَن اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْ وَمَن اللهُ اللهُ فَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللهُ مَا يَدُومُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

وَهُ مَرُفُودٌ وَنُقَلِّبُهُ مَ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلُبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيذِ لَوِٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مْ لُوَلِّيْتَ مِنْهُمْ فِرَازًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ١٥ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُ مُ قَالَ قَابَلٌ مِّنْهُ مُ كَمْ لَبِثُنَّةً قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبِعَضَ يَوْمٍ قَالُواْرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِ ثَتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ عَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِ مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْ لِحُوٓاْ إِذًا أَبَدَا،

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوۤا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُ مَ أَمْرَهُمُ فَقَالُواْ ٱبْنُواْعَلَيْهِم بُنْيَكَنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْعَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمَا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلَبْهُمْ وَكُلْبُهُمْ وَلُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلَبْهُمْ وَلُونَ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِ مِمَّا يَعُلَمُهُ مَ إِلَّا قَلِيلُ فَكَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهْرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِ مِينَهُ مُ أَحَدًا ١٠ وَلَاتَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا ارَشَدَا ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ تَلَاثَ مِانَّةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا وَ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِ ثُوَّالُهُ وغَيْبُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا لَكِ ثُواللَّهُ وَعَيْبُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِين دُونِهِ ومِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُصِّمِهِ عَأَحَدَا ١٥ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكُ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ ومُلْتَحَدًا

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ مُ الْحَامِ الْحَامِ

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَاتَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وفُرُطًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُر فَهَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِقُهَأْ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهَلِ يَشُوي ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أَوْلَيْكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجَرِي مِن تَحْتِهِ مُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعُمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقَا ١٠ وَكُسُنَتَ مُرْتَفَقَا ١٠ وَأَضْرِبَ لَهُم مَّتَكُلارَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِوَجَعَلْنَابَيْنَهُمَازَرْعَا ﴿ كُلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتَ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنَهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَاكُهُمَا نَهَرًا ١٠ وَكَانَ لَهُ وَتَمَرُّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكَثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ١

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ الْحَامِ الْح

وَدَخَلَجَنَّتَهُ وَهُوَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَمَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَ أَبَدَا۞ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةَ وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَاكَ مِن تُرَابِ ثُرَّمِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ١ لَّكِيَّاْهُوَٱللَّهُ رَبِّي وَلِآ أُشْرِكُ بِرَيِّيٓ أَحَدَا۞ وَلَوَلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَاوَوَلَدَا ٥ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًامِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدَازَلَقًا ۞ أَوْيُصْبِحَ مَآؤُهَاغَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَبًا ١ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَكَيَّتَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَبِّيَ أَحَدَا ١ وَلَمُرَتَكُن لَّهُ وَ فِئَةُ يَنَصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَأَضِرِ لَهُ مِمَّالَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَاتَذَرُوهُ ٱلرِّيَحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُّقْتَدِرًا ٥

# ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُأُمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُ مَ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ١٠ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدْجِئْتُمُونَاكَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّقِمْ بَلْ زَعَمْتُمُ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدَا ١٩٥٥ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَكُويُلَتَنَامَالِ هَاذَاٱلْكِتَابِ لَايُغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كِمَيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأُ وَوَجَدُواْمَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَ عَلَةِ ٱسْجُدُولُ لِلاَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَبِّهِ ۗ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيَّا وَأُولِيّاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُقًّا بِشَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلَا ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُ مُخَلِّقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَ آءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مِمَّوْبِقَاقُ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلتَّارَفَظَنُّوَاْ أَنَّهُ مِثُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ١

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ الْمُؤْءُ الخَامِسَ عَشَرَ الْمُؤْءُ الكَهْفِ

وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلتَّاسِمِن كُلِّ مَثَلُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْتُرَشَىءِ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ الْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ مَا نِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَهُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَاۤ أَنذِرُواْهُ زُوَا ٥ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْ قَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓاْ إِذًا أَبَدَا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُّ بَلِ لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ٥ مَوْبِلَا ١ وَيِلْكَ ٱلْقُرِيِّ أَهْلَكَ نَاهُمْ لَكَ الْطَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُ مَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وِفِي ٱلْبَحْرِسَرَبَا ١

فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَاغَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِيَا هَاذَا نَصَبَا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَينِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ و فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ١ فَوَجَدَا عَبُدَا مِّنْ عِبَادِ نَآءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ وَمُوسَىٰ هَلَ أَتِّبُعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمْ يُحِطُ بِهِ عَنْبَرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْ هُ ذِكْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِهَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقُتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ نِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرَهِقَنِي مِنْ أَمْرِي عُسَرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَاغُكُمَا فَقَتَلَهُ و قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْجِئْتَ شَيْعًا ثُكْرًا ١

\* قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلَتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٥ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولْ أَن يُضَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ وَ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنَبِتُ كَ بِتَأْوِيلِ مَالَرُ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبَرًا ١٠ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِينَ يَغْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدَتُ أَنَّ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُرِمَّاكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصَبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَانَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدْنَآ أَن يُبَدِلَهُ مَارَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكُنْزُلُّهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَلِحَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبَلُغَآ أَشُدَّهُمَاوَيَسۡتَخۡرِجَاكَنزَهُمَارَحۡمَةً مِّن رَّبِكَ وَمَافَعَلْتُهُ وعَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمُ تَسْطِعِ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ١

الجُزُءُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمَنْ السَّادِسَ عَشَرَ الْمَائِفِ السَّادِسَ عَشَرَ الْمَائِفِ الْمَائِفِ الْمَائِفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَسْ وَجَدَهَا تَعَارُبُ فِي عَيْنٍ حَمِعَ فِي اللَّهُ عَلِي حَمِعَ فِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْتَالِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي الللللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِلْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْل

وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمَا قُلْنَا يَكذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَخِذَ

فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ

فَيُعَذِّبُهُ وَعَذَابَانُّكُرًا ١٥٥ وَأَمَّا مَنْءَا مَنْ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وَجَزَاءً

ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ ومِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ١٠ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٥ حَتَّى

إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لِمَّ نَجْعَل لَّهُم مِّن

دُونِهَاسِتُرًا ١٥ حَذَالِكُ وَقَدُ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١٥ ثُمَّ

أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا

لَايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَكَا اللَّهَ رَبَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ

وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلِ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن

تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مُرسَدًّا ﴿ قَالَمَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِ

بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠٤٥ اللهُ عَالَيْ عَالَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُو ۗ أَحَتَّ إِذَاجَعَلَهُ ونَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أَفْرِعَ عَلَيْهِ

قِطْرًا ﴿ فَمَا أَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ ونَقَبًا ١

قَالَ هَاذَارَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَبِّي جَعَلَهُ ودَكَّاءَ وَكَانَ وَعَدُرَبِّي حَقَّا۞ \* وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُ مِ مَعَالَ وَعَرَضْنَاجَهَنَّرَ يَوْمَبِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايسَتَطِيعُونَ سَمْعًا ۞ٲ۫ۼؘڛبۘٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْعِبَادِيمِن دُونِيٓ أَوۡلِيَآءَ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَاجَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قُلْهَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اللَّذِينَ ضَلَّ سَعَيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَفَيَظَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَزُنَا الْكَجَزَا وَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَ ايَكِي وَرُسُلِي هُزُوّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِكَانَتَ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلَّا ١٠ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١ قُلُ اللَّهِ قُلُ الَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادَالِّكَامَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُقَبَلَ أَن تَنفَدَكِلِمَتُ رَبِّي وَلَوۡجِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦمَدَدَا۞ڡُّلۡ إِنَّمَاۤ أَنَا بِشَرُّمِ مِنْ لُكُو يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَكِيدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ وَفَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَحَدُا ١

### الجُزْءُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْرِدُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْرِدُ مُرِّيدَ

## المُوْلِقُ مَرْبِيمِرُ الْمُعْرِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِي اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

؎ٱللَّهِٱلرَّحْمَازِٱلرَّحِي عَهيعَصَ ﴿ ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وزَكِرِيَّا ۚ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ونِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيۡبَا وَلَمۡ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا الله وَ إِنَّ خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْ قُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَنزَكَ رِبَّ آإِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَيمِ ٱسْمُهُ مِحَيِّيَ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ وَمِن قَبْلُ سَمِيًّا ٥ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِعِتِيَّا ۞ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰٓ هَيِّرُ وَقَدْخَلَقْ تُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُصِّرَةً وَعَشِيًا ١

يَيَحْيَى خُذِ ٱلۡكِتَابِ بِقُوَّةً وَءَاتَيۡنَاهُ ٱلۡخُكُمُ صَبِيًّا ١٠ وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَرُ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَهَ إِذِ أَنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِتًا ١ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مُرحِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشَرَاسَوِيَّا۞قَالَتَ إِنِّيَ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ۞ قَالَ إِنَّ مَاۤ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۞ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسَىٰ بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىَّ هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَلَهُ وَ اللَّاكِ اللَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ \* فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِ ٥ مَكَانَاقَصِيَّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخَلَةِ قَالَتَ يَكِلَيْتَنِي مِتُّ قَبُلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيَامَّنسِيًّا شَ فَنَادَلْهَامِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدۡجَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيَّا ٥ وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخَلَةِ تُسَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَا جَنِيًّا ۞

الجُزْءُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْدِ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْدِ السَّادِسَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّ

فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِيعَ عَيۡنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَكَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتُ بِهِ وَقُوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَقَالُواْ يَكُمْرُ يَكُمُ لَقَدْجِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١ يَكَأُخْتَ هَارُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأَسَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْكَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيَّا ١ قَالَ إِنِّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَىٰ نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيَّا ١ وَبَرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَرُ وُلِدتُّ وَيَوْمَرَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٩ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَمِن وَلَدُّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَطٌ مُّسْتَقِيرٌ ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيَوْمٍ عَظِيمٍ اللَّهِ مَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَمَّرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَصِدِّيقَانِبَيًّا ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا ١٠٠ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمُ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعَنِيَ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ١ يَكَأْبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الِهَتِي يَاإِبْرَهِ بِمُ لَإِن لَّرْتَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا اللَّا قَالَ سَلَامُ عَلَيْكً سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّيٓ إِنَّهُ وكَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٓ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُ مُوَمَايَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١ وَوَهَبْنَالَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ٥ وَٱذْكُرُفِ ٱلْكِتَبِمُوسَى إِنَّهُ وكَانَ مُخَلَصَاوَكَانَ رَسُولَا بَبَّيَّا ١

الجُزْءُ السّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْءُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْءُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْيَامَ

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبَنَهُ نِجَيًّا ۞ وَوَهَبْنَالَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُأَهْ لَهُ وِبِٱلصَّاوَةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ مِمْرْضِيًّا ٥ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِيقًا نَبِيَّا ١ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١ أُوْلَيْهِ كَٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنَّ ٱلنَّبِيِّي مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمُ ءَايَكُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّواْسُجَّدَا وَبُكِيًا ۗ ٥٠ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اللَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ يَذُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بٱلْغَيْبِ إِنَّهُ وَكَانَ وَعَدُهُ وَمَأْتِيًّا ۞ لَّا يَشَمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَّأُ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلُّكُ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِتَّا ﴿ وَمَانَتَ نَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَّ لَهُ و مَابِيۡنَ أَيۡدِينَا وَمَاخَلۡفَنَا وَمَابَيۡنَ ذَالِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١٠٠

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبْرِ لِعِبَدَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أُوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُ رَنَّهُ مُ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُحَولَ جَهَ نَمَ حِثِيًّا ١٠ ثُمَّ لَنَانِعَنَّ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِيًّا ۞ ثُرَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِلِتًا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَاجِثِيَّا ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْءَ ايَكُنَابَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ لِلَّذِينَءَامَنُوٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١ وَكَرْأَهْلَكْنَاقَبُلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءَيًا قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّهَ لَالَةِ فَلْيَمْدُ ذَلَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاحَتَّ إِذَا رَأُولُ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعَكُمُونَ مَنْ هُوَشَرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَاْهُدَيُّ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا ١٠

الجُزْءُ السّادِسَ عَشَرَ كُورِ اللَّهِ الْمُؤْءُ السَّادِسَ عَشَرَ كُورِ مُرَيْكُمَ

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالَا وَوَلَدًا اللَّهُ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِر ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدَا ﴿ كَالَّ سَنَكْتُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ ومِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ وَنَرِثُهُ و مَايَقُولُ وَيَأْتِينَافَرُدَا ٥ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِنَّا ۞كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مْرِضِدًّا ١٠ أَلَوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَنَّا ١ فَالَاتَعُجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَانَعُ لَأُلَهُمْ عَدًّا ١ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدَاهِ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا ﴿ لَقَ لَدَ جِعْتُر شَيْعًا إِدَّا اللَّهَ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُيتَ فَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ الِلرَّحْمَانِ وَلَدَا ﴿ وَمَايَنْبُغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدَا ﴿ لَقَدْأَحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١٠٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ١٠٠



الجُزْءُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْءُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْءُ السَّادِسَ عَشَرَ

وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىۤ ﴿ إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأُعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ١٤ السَّاعَةَ ءَاتِيَّةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَيٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ٥ فَلَايَصُدَّنَكَ عَنْهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرْدَىٰ ٥ وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰغَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخُرَىٰ ١ هُوَ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَالِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَاتَخَفَّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ٥ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ لِلْهُ يَكَ مِنْءَ ايَنِيَنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٥ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ٥ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۞يَفْقَهُواْقُوَلِي ۞وَٱجْعَل لِي وَزِيرَامِّنَ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي الشَّدُدِبِهِ عَ أَزْرِي ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ كُنْ نُسَبِّحَكَ الْسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَىٰ ﴿

إِذَا وَحَيْنَا إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ ٱقَدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَدِفِيهِ فِي ٱلْيَرِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لِلَّهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمَثِينَ أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُوْعَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ وَ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كُنَّ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسَافَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَبِثَتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُرَّجِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَامُوسَىٰ ٥ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٠ أَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَكِتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ١ أُذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى اللَّهُ وَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيَّنَا لَّعَلَّهُ مِيَتَذَكُّو أَوْيَخْشَىٰ ﴿ قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَى ٥ قَالَ لَا تَخَافَأَ إِنِّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَي ا فَأَتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَاتُعَذِّبُهُمُّ قَدْجِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ۚ إِنَّاقَدَأُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُوَكِّي ١ اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُوسَى اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّشَىْءٍ خَلْقَهُ و ثُرَّهَ هَدَىٰ ٥ قَالَ فَمَابَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١

قَالُواْيَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنَ أَلْقَ ١ قَالَ بَل أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ١ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِضِفَةَ مُنُوسَىٰ ١ فُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوٓا إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَاجِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ ۞ فَأَلْقَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْءَامَنَّابِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ٥ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وقَبَلَ أَنْءَاذَنَ لَكُوۡ ۚ إِنَّهُ ولَكِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَكُو ٱلسِّحۡ ۖ فَلَا قُطِّعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكِ عَلَىٰ مَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْبَيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبّاً فَٱقْضِ مَاۤ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقَضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَآ ۞ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَالِيَغْفِرَلَنَاخَطَيْنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحُرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَمُجْرِمَا فَإِنَّ لَهُ وجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٥ وَمَن يَأْتِهِ ومُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَيْهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ عَدُنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُخَالِدِينَ فِيهَأُوذَالِكَ جَزَآهُ مَن تَزَكَّىٰ ٥

وَلَقَدَأُوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰمُوسَىٓ أَنۡ أَسۡرِ بِعِبَادِى فَٱصۡرِبَ لَهُمۡ طَرِيقَا فِي ٱلْبَحْرِيَبِسَالَّا تَخَافُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ وَفَغَيْسَ يَهُمِ مِّنَ ٱلْيَرِّمَاغَيْسَ هُمُرَ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ١٤٤ يَبَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ قَدْ أَنجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّلْنَاعَلَيْكُو ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويٰ ٥ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْ إِفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبَيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَيٰ ٥ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَاثُمَّ أَهُ تَدَىٰ ٥٠ \* وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَى ١ هُمَ أُوْلَاءَ عَلَىٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ٥ قَالَ فَإِنَّاقَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَضَالَهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ٥ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَانَ أَسِفَأْقَ الَ يَنَقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًاحَسَنَّأَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْرَأَرُدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُّ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ

الجُزْءُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْءُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْءُ السَّادِسَ عَشَرَ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ وخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ١ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَانَفْعَا ٥ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبَلُ يَكَوَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ أَهُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي ٥ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَكَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿ وَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿ أَلَّاتَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَاتَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِي إِنَّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَوْتَرْقُبُ قَوْلِي فَ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي فَ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَلَبَضْتُ قَبَضَةً مِّنَ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسً وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَالَّن يُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىٓ إِلَىٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وفِي ٱلْيَرِ نَسَفًا ١ إِنَّمَا إِلَّهُ كُوُ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١٠٠

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدۡسَبَقَ ۚ وَقَدۡءَاتَيۡنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرَا ﴿ مِنْ أَغْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِكْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا ا خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَرُ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ﴿ يُوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقَا اللَّهُ يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّكِثْتُمْ إِلَّاعَشَرًا ﴿ يَكُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَـقُولُ أَمْتَ لُهُمْ مَطرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١٠ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا ١٠ فَيَ ذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠ لَّاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجَاوَلَآ أَمْتَا۞يَوْمَبِذِيتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَاتَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا ٥ يَوْمَ إِلَّا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ و قَوْلَا ١ فَيَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَ عِلْمَا ١ \* وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيِّوُمِ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ١٥ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَا وَلَاهَضْمَا ١٠٠٥ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

فَتَعَكِي ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعَجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَىٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدْعَهِ دُنَا إِلَىٰٓءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجَدَلُهُ وَعَزْمَا ١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِجِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ٥ فَقُلْنَايَكَادَمُ إِنَّ هَاذَاعَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَيٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّايَبْلَيْ شَافَا اللَّهِ مَنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ وَفَعُويَ ا ثُمَّ الْجُتَكُهُ رَبُّهُ وَفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى أَقَالَ الْهَبِطَامِنْهَا جَمِيعًا لَبَعْضُ كُرُ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَن ٱتَّبَعَهُ دَاى فَكَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ ومَعِيشَةَ ضَمَنكًا وَنَحْشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ﴿

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَءَ ايَنُنَا فَنَسِيتَهَأُ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَرُتُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ نَجَزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَايَتِ رَبِّهِ عَوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞ أَفَلَرْيَهُدِلَهُمْ كَمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمِّتِ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِلْأُوْلِ ٱلنُّهَىٰ ١ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ١ فَٱصۡبِرۡعَكَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَبِّحَ بِحَمۡدِرَيِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَغُرُوبِهَأَ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ هَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيَكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ وَأَزْوَاجَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمُ فِيفُورِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١ وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَٱصْطَبْرَعَلَيْهَ ۖ لَانَسْعَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرَزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهُ ۗ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِي ﴿ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَذَابِ مِّن قَبَلِهِ وَلَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْ نَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايكتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَيٰ ١ فَيُ اللَّهُ مُ مَّرَبِّصُ فَكُر لِّكُولًا مُنْ مَرَّبِّصُ فَتَرَبَّصُولًا فَسَتَعَلَمُونَ مَنَ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ٥

# الجُزَّهُ السَّابِعَ عَشَرَ كُورِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَشَرَ كُورَةُ الأَنبِياءِ

### ٤

## بِسۡـِمِٱللَّهِٱلرَّحْمَازِٱلرَّحِيــِمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ مُوَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ٥ مَايَأْتِيهِ مِين ذِكْرِيِّن رَّبِهِ مِ قُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُ مُ أَوالَسَرُ وِا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَاذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّ ثُلُكُمُ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُرُ تُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ لَيْ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْقَالُوٓا أَضْغَكُ أَحَلَمٍ بَلِ ٱفْتَرَكْهُ بَلْهُوسَاعِرُ فَلْيَأْتِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَآءَامَنَتَ قَبَلَهُ مِمِّن قَرْيَةٍ أَهۡلَكَ نَهَ ۖ أَفَهُمۡ يُؤۡمِنُونَ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّارِجَالَا نُوجِيٓ إِلَيْهِمُ فَسَعَلُوٓ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْخَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَفَأَنِحَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ ٥ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَابَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥

الجُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ كُونِ النَّابِعَ عَشَرَ كُونِ الْأَنبِيَاءِ

وَكَرِقَصَهُمْنَامِن قَرْيَةٍكَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَابَعْدَهَاقَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَلَمَّا أَحَدُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرَكُفُونَ ۗ لَاتَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَآ أَثْرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُولَعَلَّكُولَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَكُويُلُنَا ٓ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَازَالَت تِّلْكَ دَعُوَلِهُ مُحَتَّى جَعَلْنَاهُ مُ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ٥ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوَ أَرَدُنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ٥ بَلْ نَقَذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَمَعُهُ وَفَإِذَا هُوَزَاهِقٌ وَلَكُو ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ٥ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسَتَحْسِرُونَ ١٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِرْ ٱتَّخَذُوٓاْءَ الِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۞ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَالِهَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأَفَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ﴿ أَمِرا تَخَذُولُ مِن دُونِهِ ٤ ءَ الِهَا أُعَلَّا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمُ هَاذَاذِكُرُ مَن مَعِيَ وَذِكُرُ مَن قَبَلَى بَلَ أَكْ تُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُ مِمُّ عُرِضُونَ ١

وَمَآ أَرۡسَلۡنَامِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ٥ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَرِ وَلَدَأْ سُبْحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُّكِرَمُونَ ١ اللهِ لَسَيقُونَهُ وبِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ مِيَعْمَلُونَ ۞يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مُوَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ وَمُشْفِقُونَ اللهُ مِن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِللهُ مِنْ دُونِهِ عَذَالِكَ نَجُرِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ۞ أُوَلَرْيَ رَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَارَتْقَافَفَتَقَنَّهُمَّأُ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِكُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَبِهِمْ وَجَعَلْنَافِيهَا فِجَاجًا سُبُلَا لَّعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفَا مَّحَفُوظَا وَهُمْ مَعَنَ ءَايَتِهَا مُغَرِضُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبُلِكَ ٱلْخُلُدَّ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ١٠ الْحَالِدُونَ اللهِ اللهِ اللهُ ال ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُمْ بِٱلشَّرِوَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَاتُرْجَعُونَ ٥ الجُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ مُرْفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوَّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُءَ الِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَىتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَارُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِهُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٠ أَيْهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَكَالَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهْزِءُ ونَ ١ قُلُمَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنَ بَلَهُ مُعَن ذِكِررَبِهِ مِمُّعَرِضُونَ ١ أَمْرَلَهُ مْ ءَالِهَا قُوْتَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَايَسَتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِ مِّ وَلَاهُ مِمِّنَا يُصْحَبُونَ ١٠ بَلُ مَتَّعَنَا هَا وُلاَءٍ وَءَابَاءَ هُرۡحَتَّى طَالَ عَلَيۡهِ مُ ٱلۡعُمُرُ أَفَلَايَرَوۡنَ أَنَّانَأۡتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَامِنَ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ١

سُورَةُ الأَنبيَاءِ فَجَعَلَهُ مُجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُ مُلْعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَابِ عَالِهَ تِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَافَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُلَهُ وَإِبْرَهِ يُمْ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰٓ أَعَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُوٓ ا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَابِ الْهَتِنَايَ آ إِبْرَهِ يُمْرِقُ قَالَ بَلُ فَعَلَهُ وَكِبِيرُهُمَ هَاذَا فَسَّعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ فَقَالُوٓا إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّلِامُونَ ١ اللَّهُ وَكُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِيهِ مَر لَقَدَ عَلِمْتَ مَا هَدَوُ لَآءِ يَنطِقُونَ ١٠٥ قَالَ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ شُكُمْ شَا أَنِي لَّكُمْ وَلِمَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَاتَعُقِلُونَ ١ هَا لُواْحَرِّقُوهُ وَٱنصُرُ وَاْءَالِهَتَكُمُ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكَنَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ و وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدَافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي بَرَكَ نَافِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَاصَلِحِينَ ١

الجُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ كُورِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلَيدِينَ ﴿ وَلُوطًاءَ اتَيْنَاهُ حُكَمًا وَعِلْمَا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلِّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْثَ إِنَّهُ مَكَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ١ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبَلُ فَٱسْتَجَبْنَالَهُ وَفَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ ومِنَ ٱلۡكِرْبِ ٱلۡعَظِيرِ۞ وَنَصَرَّنَكُ مِنَ ٱلۡقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَرسَوْءِ فَأَغْرَقَٰنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتَ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مَرْشَاهِدِينَ ١ فَفَهَ مَنَهَا سُلَتِمَنَ وَكُلَّاءَ اتَّيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ٥ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ٥ وَإِلسُ لَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَحْرِي بِأَمْرِهِ مَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرُكْنَافِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ٥

الجُزَّةُ السَّابِعَ عَشَرَ كُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَشَرَ كُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال

وَٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُ نَافِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ءَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ١ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَوَإِنَّالَهُ وكَلِيْبُونَ ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٥٠ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّحَدَبِ يَنسِلُونَ ١ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَكُويْلُنَاقَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّرَأَنتُ مَلَهَا وَارِدُونَ ۞ لَوْكَانَ هَا وُلاَّةِ ءَالِهَا لَهُ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايَسَمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُ مِمِّنَا ٱلْحُسِّنَى أَوْلَيْهِكَ عَنْهَامُبْعَدُونَ ١



#### بِسْ \_\_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي \_\_\_\_ِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَاهُم بسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِمَن يُجَادِلُ فِي ٱللّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَرِيدٍ ١ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ومَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّمِنَ عَلَقَةٍ ثُمَّمِن مُّضَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرِمُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوٓ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفِّى وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرلِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيْئَا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَاعَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْ تَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتَ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِنْحَى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَبْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ١ قُانِيَ عِطْفِهِ عِلْفِهِ عَلِيْضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَ ذَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بِمَاقَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ٥ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وخَيْرُ أَطْمَأَنَّ بِهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجَهِهِ عَضِرَالدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَٱلْخُسَرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَنْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَ وَمَالَا يَنفَعُهُ وَذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقَرَبُ مِن نَّفَعِ فَي عَلَيْ لَكُو لَكُ وَلَيْ مُن الْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَاوَ ٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى

ٱلسَّمَاءِ ثُرِّلْيَقُطَعْ فَلْيَنظُرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ وَمَايَغِيظُ ١

الجُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ الْحَرْثُ الْحَبِّ الْحُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ الْحَبِّ

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَرَيٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءِ شَهِيدٌ ١ اللَّهَ اَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلَهُ ومَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرُ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٤٥٠ هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمِّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتَ لَهُمْ شِيَابٌ مِّن نَّارِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِ مُ ٱلْحَمِيمُ شُيْصَهَرُ بِهِ ع مَافِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُنُودُ ٥ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلُّمَا أَرَادُوٓ أَن يَخَرُجُواْمِنْهَامِنَ غَيِّراً عِيدُواْفِيهَاوَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيُحَكَّوْنَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤْلُوا وَلِبَاسُهُ مَ فِيهَا حَرِيثُ ١

377

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِرِ نُّذِقْ هُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ وَ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِ بِهَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بى شَيْعًا وَطَهِ رَبَيْتِيَ لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْرُكِّعِ ٱلسُّجُودِ۞وَأَذِّن فِ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُولْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِمِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ فَكُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيَقَضُواْ تَفَكَّهُمْ وَلَيُوفُواْنُذُورَهُ مُ وَلِيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٥ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَ يَرُّلُهُ وعِن دَ رَبِّهِ أَعُ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَمِنَ ٱلْأَوۡثَانِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ١

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِفَي وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوِي بِهِ ٱلرِّيْحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآ بِرَٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ لَكُوْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمِّى ثُرَّ مَحِلُّهَ آإِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ وَ وَلِكُ لَ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمُ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَلَهُ وَ أَسۡلِمُواْ وَبَشِّرِٱلۡمُخۡبِتِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّارَزَقَنَهُ مُرُينفِقُونَ ٥ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَالَكُمْ مِّن شَعَآبِر ٱللَّهِ لَكُوْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُ وِأَالْسَمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُّكَذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُوْ لَعَلَّكُمْ لَكُمْ لَكُمُ وَنَ ١٠ لَنَ يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَادِمَا قُهُا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِيُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ كُمُّ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ \* إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ٥

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُ مَ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيَكْرِهِم بِغَيْرِحَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَادَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ١ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوَاْ عَنِ ٱلْمُنكَلُّ وَلِلَّهِ عَلِقِهَ أُلْأُمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كَذَّبُوكَ فَقَدَ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتَكُمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِ مِرَوَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ مَذَيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ فَ فَكَأِيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَآ أَفَانَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

وَيَسْتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَلَن يُخۡلِفَ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ وَإِتَّ يَوْمًا عِندَرَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُ دُّونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ اللهُ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُرُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ هُ أَلَّذِينَ اللَّهُ اللّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُ مِمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيْرُ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ الْفِحَ ءَايكيّنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَحِيرِ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَانَجِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَنَيْسَخُ ٱللَّهُ مَايُلْقِي ٱلشَّيَطَانُ ثُرَّ يُحْكِرُ ٱللَّهُ ءَايَتِ فَي وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَ مَايُلِقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْ نَةَ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ أَوْلِانَ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١ وَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةِ مِّنْهُ حَتَّى

444

تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ٥

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتَنَافَأُوْلَيَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوَاْ أَوْمَا تُواْ لَيَرَٰزُقَنَّهُ مُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٠٥ اَيُدْخِلَنَّهُ مِمُّدُخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيمٌ فَي \* ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ فُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ فُوَّعَ فُورٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْكَارَ فِ ٱلَّيْكَا وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ذَٰلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْصَابِيرُ ١ أَلْوَتَ رَأْنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ عَوَيْمُسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِةِ عَإِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وفُّ رَّحِيثٌ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يُحْيِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيرِ ١ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِي مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَنَا وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عَ عِلْرُّوَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ۞ وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْءَ ايَـتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِ مْءَ ايَكِتَأَلُّا قُلْ أَفَأُنِيَّ كُرُ بِشَيِّقِين

45.

ذَلِكُو ۚ ٱلنَّارُوعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا وَبِشَى ٱلْمَصِيرُ ١



#### بِسْ \_\_\_\_\_ اللّهِ أَلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

قَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُ عُرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مَ حَافِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَيْ أَزُولِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَانَاتِهِ مُ وَعَهَدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَمِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ ١ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ ١ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضِّغَةَ عِظَمَافَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحْمَاثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيّ تُونَ ١٠ أُمّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ ١٥ وَلَقَدَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلْفِلِينَ ١

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ عَلَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ عَجَنَّاتٍ مِّن نَجِيل وَأَعْنَابِ لَّكُوْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَهَوَ هَا حَالُونَ ١ وَهَ هَ تَخَرُجُ مِنطُورِسَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ الله وَ الله عَلَى الله عَوْمِهِ مِنْ الله عَوْمِهِ مِنْ الله عَوْمِ الله عَنْ مُنْ الله عَلَى الله مَالَكُمِمِّنِ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّ الَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّ ثَلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّ لِينَ۞إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ عِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ

الا وإين إن الموالا الموالا الموالا الموالية ال

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّىٰنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَقُل رَّبِّ أَنِزِلْنِي مُنزَلَا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٤ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٥ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًاءَ اخْرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ مُهُمْ أَنِ ٱعْبُدُولْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَاذَ إَلَّا بَشَرُّمِّ ثُلُكُرُ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّاتَشْرَبُونَ ١ وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرَامِّتْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَاسِرُونَ المَيْعِدُكُرُ أَنَّكُمُ إِذَامِتُ مُوكَنُتُ مُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُم مُّ خَرَجُونَ ١٠ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ١٠ إِنْ هِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفۡتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَانَحَنُ لَهُ وبِمُؤۡمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرۡ نِي بِمَاكَذَّ بُونِ۞قَالَ عَمَّاقَلِيلِلَّيْصُبِحُنَّ نَادِمِينَ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُ مَعْثَاءً فَبُعْ دَالِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَغَدِهِ مَرْقُرُونًاءَاخَرِينَ ۞

458

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا تَتَرَّاكُلَّ مَاجَاءَ أُمَّةَ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُ مِبَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَلِتِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسۡتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُوٓ اْأَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَاعَبِدُونَ ٥ فَكَذَّبُوهُ مَافَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلَكِينَ ٥ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَحَ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُ مَآ إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ الْ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْصَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ مَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَارَيُّكُمْ فَٱتَّقُونِ۞ فَتَقَطَّعُوٓا أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمۡ فَرِحُونَ ﴿ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مُحَتَّىٰ حِينِ ﴿ أَيَحُسَبُونَ أَنَّا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ٥ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ اَنَّ ٱلَّذِينَهُم مِّنْ خَشَّيَةٍ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِ مْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ قَوُّلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ١٠ أُوْلَيْكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَاسَيِغُونَ ﴿ وَلَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْءَرُونَ ١٤ لَا تَجْءَرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ١٥ قَدْكَانَتُ ءَايَنِي تُتَلَيْعَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عُسَامِرًا تَهَجُرُونَ ١٠٥ أَفَكُمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْر جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِءَ ابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَمْلَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ ومُنكِرُونَ ١٥ أُمْ يَقُولُونَ بِهِ عِظَّةً أَبَلْ جَاءَهُم بِٱلْحُقِّ وَأَكَثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَلِهُونَ ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ١٥ أَمْرَ تَسْئَلُهُمْ خَرْجَافَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرُ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ٥

\* وَلُوْرَحِمْنَهُمْ وَكُشَفْنَامَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ٥ وَلَقَدَأَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَنْشَأَلُكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفَءِدَةً قَلِيلَامَّاتَشَكُرُونَ ۞وَهُوَٱلَّذِي ذَرَاً كُرُفِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْيِهِ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٥ مَا قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونِ هُوَالُوٓ الَّهِ ذَامِتْنَا وَكُنَّاتُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١ الْقَدُوعِدْنَا نَحَنُ وَءَابَ آؤُنَا هَلَا امِن قَبْلُ إِنْ هَا ذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ اللَّهِ قُلُوكَ اللَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ هُ قُلِمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبَعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ قُلْمَنَ بِيَدِهِ عَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيُجِيرُ وَلَا يُجَارُعَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُفَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۞

الجُزْءُ النَّامِنَ عَشَرَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَا مُنْ النَّهُ مَا مُنْ النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا مُنْ النَّهُ مُلْكُونِ مَا مُنْ النَّهُ مَا مُنْ النَّهُ مَا مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُلْكُولُ مَا مُنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّامُ مُنْ النَّامُ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّالِمُ مُنْ النَّالِمُ مُنْ النَّامُ مُنْ النَّامُ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّامُ مُنْ النَ

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٥ مَا ٱتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَابَعْضُهُ مُعَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰعَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهَا فَلَرَّبِ إِمَّاتُرِيَنِي مَايُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجْعَلَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحَٰنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِغُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ١٠٠ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ١ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَابِلُهَ أَوْمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ ٥ فَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمۡ يَوۡمَبِذِ وَلَايَتَسَآءَ لُونَ ا فَمَن ثَقُلَتَ مَوَازِينُهُ وَفَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَنَ خَقَّتُ مَوَرِينُهُ وَفَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَالْأَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ٥ تَلْفَحُ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ٥



#### بِسْ \_\_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي حِر

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَاوَفَرَضْنَهَاوَأَنزَلْنَافِيهَآءَايَتِ بَيِّنَتِ لَّعَلَّكُوْ تَذَكُّرُونَ ١ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْكُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَامِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَاتَأْخُذُكُم بِهِمَارَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤَمِّنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَلَيَشْهَد عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلزَّانِي لَايَنكِحُ إِلَّازَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَاينَكِحُهَآ إِلَّازَانِ أَوْمُشَرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُرَّلَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدَأُ وَأُوْلِيَاكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَاجَهُ مَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُ هُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَ تِبِاللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٥ وَٱلْخَيِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَوَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ ١

الجُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ مُورَةُ النُّورِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِبِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُولَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُوبَلْ هُوَخَيْرٌ لِّكُو لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُ مِمَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ وِمِنْهُ مُلَهُ وَعَذَابُ عَظِيرٌ ﴿ لَأَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْهَا ذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَرْيَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَكَ عِندَٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَافَضَهُ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضَيتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمُ ١ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وَبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ ا وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيرٌ ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَاسُبْحَنكَ هَلَذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ ا يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ واللِّمِثَلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْ تُمرِّمُ وَمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُو اْلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ٥

401

وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَأَ ذَٰلِكُوْخَيْرٌ لَّكُولَعَلَّاكُولَعَكُمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلَّالِكُمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلَّاكُمُ لِعَلْمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلَّاكُمُ لَعْلَاكُمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلِيلًا لَعُلْمُ لَعَلِيلًا لَعُلْمُ لَعَلِيلًا لَعَلْمُ لَعَلِيلًا لَعْلَالِكُمُ لَعَلِيلًا لَعَلْمُ لَعَلْمُ لَعَلِيلًا لَعَلْمُ لَعَلِيلًا لَعْلَالِكُمْ لَعَلْمُ لَعَلْمُ لَعَلَّاكُمُ لَعَلِيلًا لَا عَلَالِكُمُ لَعَلِيلًا لَعْلَالِكُمْ لَعَلِيلًا لَعْلَالِكُمُ لَعَلِيلًا لَعْلَالِكُمْ لَعَلْمُ لَعْلَالِكُمْ لَعَلْمُ لَعَلْمُ لَعَلِمُ لَعَلْمُ لَلْكُوالِكُمْ لَعَلْمُ لَلْكُولُولِكُمْ لَا عَلَالِكُمْ لَعَلَّالِكُمْ لَعَلِيلًا لَعْلَالِكُمْ لَعَلْمُ لَعَلَّالِكُمْ لَعَلْمُ لَعَلِمُ لَعَلِمُ لَعَلَّالِكُمْ لَعَلِيلًا لَعْلَالِكُمْ لَعَلِمُ لَعَلْمُ لَعَلِمُ لَعَلْمُ لَعَلِمُ لْعَلْمُ لَعَلِمُ لَعَلِمُ لَعَلَالِكُمْ لَعَلْمُ لَلْمُ لَعَلِمُ لَلْعُلْمُ لَلْمُ لَلْعُلْمُ لَعَلِمُ لَعَلِمُ لَعَلِمُ لَعَلِمُ لَعَلِمُ لَعَلِمُ لَعَلِمُ لَعَلِمُ لَعَلْمُ لَعَلَّا لَعَلَالَا لِعِلْمُ لَعَلِمُ لَعَالِمُ لَعَلِمُ لَعُلِمُ لَعَلَمُ لَعَلَم

الجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ مُورَةُ النُّورِ

فَإِن لَّمْ يَجَدُو الْفِيهَآ أَحَدَا فَلَا تَدُخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمِّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزَّكِي لَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَمَسْكُونَةِ فِيهَامَتَعُ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّو أَمِنَ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزُكَى لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصِّنَعُونَ ١ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَّنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَ أَوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَىجُيُوبِهِنَّ وَلَايُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآيِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَآيِهِنَّ أَوْأَبْنَآيِهِنَّ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أُوۡ إِخۡوَانِهِنَّ أُوۡبَيٰ ٓ إِخۡوَانِهِنَّ أُوۡبَیٰ ٓ أُخَوَاتِهِنَّ أُوۡبِیٰ ٓ أُخَوَاتِهِنَّ أُوۡنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَ تَ أَيْمَنُهُنَّ أَوِٱلتَّابِعِينَ غَيْرِأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أُوِ ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءَ وَلَا يَضَرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْكَمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَ رَآءَ يُغَنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ١ وَلْيَسْتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغَنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِقَّاء وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَاكُمُ وَلَاتُكُرُهُواْ فَتَيَكِتُكُمُ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَغَدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورُ تَّحِيمُ ا وَلَقَدُ أَنزَلُنَا إِلَيْكُرُءَ ايَاتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَامِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْلُ مِن قَبَلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُنُورِهِ عَكَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُزَبْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَانُّ نُّورُّعَلَىٰ نُورِِيَهَدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْتَالَ لِلتَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ فِي يُنُوتٍ أَذِبَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُوقِ وَٱلْاَصَالِ ٥

الجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ الْمُؤْرِ الْجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ١ لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ - وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ۞وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْأَعْمَالُهُ مُرَكَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ اَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوَقَّ لهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ أَوْكَظُلُمَتِ فِي بَحْرِلُّجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِن فَوْقِهِ ع سَحَابُ ظُلْمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ ولَرْيَكُدُ يَرَنِهَأُ وَمَن لَّمْ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُ ونُورًا فَمَا لَهُ ومِن نُورٍ ١ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَا فَالتَّاكُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَيَلْهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١ اللَّهِ اَلْمُصِيرُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلُهُ و زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصۡرِفُهُوعَنمَّن يَشَآءُ يَكَادُسَنَابَرۡقِهِۦيَذۡهَبُ بِٱلْأَبۡصَارِ ١

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةِ مِّن مَّاءً فَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِيعَكَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَىٰ أَرْبَعِ يَخَلُقُ ٱللَّهُ مَايشَآهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ لَا لَهَ لَا أَنْ لَنَا ءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَٱللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ٥ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُوَكَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَتَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَادُعُوٓ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُ مِمُّعْ رِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ أَم ٱرْتَابُوا أُمَّ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِ وَرَسُولُهُ وَبَلَ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعَنَا وَأَطَعْنَأُ وَأَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخَشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ الله عَلَى الله عَهْدَ أَيْمَانِ هِمْ لَمِنْ أَمَرْتَهُ مُ لَيَخُرُجُكً قُل لَّاتُقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعُرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿

الجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ الْمُؤْرِةُ النَّورِ الْجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ الْمُؤْرِ النَّورِ اللَّهُ وَالنَّورِ

قُلِ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُ مِمَّا حُمِّلْتُ مِّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَتَدُوُّا وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِكَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُ بَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعُدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأْ يَعُبُدُونَ فِي لَا يُشْرَكُونَ بى شَيْئًا وَمَن كَفَرَبَعُ دَذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ الْاَتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَلِهُ مُ ٱلنَّا أَرُّ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُو ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُو وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُو ثَلَثَ مَرَّتِ مِن قَبُلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُولَيْسَ عَلَيْكُو وَلَاعَلَيْهِ مُجْنَاحٌ بَعَدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥

الجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ الْمُؤْرِ الثَّامِنَ عَشَرَ اللَّهُ وَ النُّورِ

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْكَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مُّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ٥ وَٱلْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَايَرْجُونَ نِكَاحَافَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ عَيْرَمُتَ بَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعَفِفَنَ خَيْرٌ لَّهُ رَبِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٓ أَنفُسِكُو أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُورِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَا يَكُمْ أُو بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أُوبُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْبُيُوتِ خَالَتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُ مَّفَاتِحَهُ وَأُوْصَدِيقِكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُ مُجُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتِ افْسَامُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ وَالْهَةَ لَّا يَخَلُقُونَ شَيْعَا وَهُمْ يُخَلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُضَرًّا وَلَانَفْ عَاوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآلِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْهُ وَأَعَانَهُ وعَلَيْهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمَا وَزُورَا ١٥ وَقَالُوٓ الْمَالِطِيرُ ٱلْأَوِّلِينَ ٱلْحَتَنَبَهَافَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَهْشِي في ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ ونَذِيرًا ۞ أَوْيُلْقَى إِلَيْهِ كُنْ أَوْتَكُونُ لَهُ رَجَنَّةٌ يَأْكُلُمِنْهَ أَوْقَالَ ٱلظَّلِلمُونَ إِن تَتَبَعُونَ إِلَّارَجُ لَا مَّسْحُورًا ﴿ ٱنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُولْلَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَالُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَجَعَلَ لَكَ خَيْرًامِّن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إِذَارَأْتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَاتَغَيُّظَا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَآ أَلۡقُواْ مِنْهَا مَكَانَاضَيّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوۤاْهُ نَالِكَ ثُبُورًا اللَّاتَدْعُواْ ٱلْيَوْمَرْ ثُبُورًا وَلِحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْرِجَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلِّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُ مُجَزَآءً وَمَصِيرًا ١ اللهُ مُ فِيهَا مَا يَشَآءُ ونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدَامَّسْءُولَا ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَـ قُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا وُلَاةٍ أَمْرِهُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ اللَّهِ قَالُواْ سُبْحَانَاكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَآأَن نَّتَخِذَمِن دُونِكَ مِنْ أُوْلِيآءَ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمُ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَرَوَكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ١ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَاتَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصْرَأْ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَغْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

\* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَآ أُنِزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْحَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسۡ تَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوْعُتُوَّا كَبِيرًا ا يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِ كَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرَامَّحُجُورَا ١٠٥ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَل فَحَعَلْنَهُ هَبَآءُ مَّنتُورًا ١ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَرَ لَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيْكَةُ تَنزِيلًا ١٠٠٠ الْمُلُكُ يَوْمَهِ إِلَّهُ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَسِيرًا ٥ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَكَلَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُويُلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِبَعُدَإِذْ جَآءَنِيًّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَنِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُو أُهَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَرَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ جَعَلْنَالِكُلِّ بَيَ عَدُقَّامِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُ ۚ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ١ وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَانُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ أَوْرَتَّ لَنَهُ تَرْبِيلًا ١

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ كُورِ الْفُرُقَانِ سُورَةُ الفُرُقَانِ

وَلَايَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اللَّذِينَ يُحَشَرُونِ عَلَىٰ وُجُوهِ مِهِ مَ إِلَىٰ جَهَنَّرَأُوْلَيَاكَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَارِينَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلَا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا فَدَمَّ زَنَّهُ مُرتَدْمِ يِرًا ١ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُ مْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادَا وَثِهُودَاْ وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٠ وَكُلُّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَتْبِيرًا ﴿ وَلَقَدَأْتَوَا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمُطِرَتِ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَلَرْيَكُونُواْيَرَوْنَهَا بَلْكَ انُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُوزًا ١٠٥ وَإِذَا رَأُولِكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوِّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْ لَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْرَتَحْسَبُ أَنَّ أَكْتُرَهُمْ يَسَمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٱلَّيْلَ لِبَاسَاوَٱلنَّوْمَ سُبَاتَاوَجَعَلَ ٱلنَّهَارَنْشُورَا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ أَشَرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَوَأَنَزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ عَالَدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيَهُ و مِمَّاخَلَقْنَآأَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَيْرَا ١٠ وَلَقَدْصَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمُ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبَنَ أَكُ ثُرُالنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ۞ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ حِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذَبُ فُرَاتُ وَهَا ذَامِلُحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخَا وَحِجْرَامَّحْجُورَا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرَا فِحَكَلَهُ و نَسَبَا وَصِهَ رَّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظِهِ يَرَاقِ

طسّمَ ﴿ يَلْكَءَ ايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ لَعَلَّكَ بَحَجُ نُفَّسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأَنُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُ وَلَهَا خَضِعِينَ ﴿ وَمَايَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَانِ مُحَدّثٍ إِلَّا كَانُواْعَنَهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمَ أَنْبَآؤُاْ مَاكَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْ زِءُ وِنَ ٥ أُوَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمُّ أَنْبُتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰۤ أَنِ ٱتَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ قُوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿ وَلَهُ مَعَلَىٰٓ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْ تُلُونِ ﴿ قَالَا اللَّهُ مَا لَكُ هَا فُ أَن يَقْ تُلُونِ ﴿ قَالَا كَلَّا فَأَذْهَبَابِ المَتِنَآ إِنَّا مَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ ١ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي ٓ إِسۡرَٓءِيلَ اللهُ المُرْنُرِيِكَ فِينَا وَلِيدَا وَلَيثَتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلۡكَافِرِينَ ١

شورَةُ الشُّعَرَاءِ لَعَلَّنَانَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْغَلِبِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمْر وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١ قَالَ لَهُم مُّوسَيَّ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ١ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَايَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ فَهَ قَالُوٓاْءَامَنَّابِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَءَ امَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْءَ اذَنَ لَكُمْ ٓ إِنَّهُ و لَكِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَكُو ٱلسِّحْرَفَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَفْطَعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِبَتَكُمُ أَجْمَعِينَ فَيْقَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَامُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّانَظُمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَارَبُّنَاخَطَيَنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِبِعِبَادِيٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَلَوُٰلَآءِ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ٥ وَإِنَّهُ مُلْنَالَغَآبِظُونَ ٥ وَإِنَّالَجَمِيعُ حَذِرُونَ ٥ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنجَنَّتِ وَعُيُونِ ٥ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ٥ كَذَالِكَ وَأُورَثُنَاهَابَنِي إِسْرَاءِيلَ فَاتَّبَعُوهُ مِثُّشْرِقِينَ ٥

فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا أَإِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ ٱۻۧڔڔؾؚعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَأَنفَكَقَ فَكَانَكُلُّ فِرْقِكَٱلطَّوْدِٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفَنَا ثُمَّا لَا خَرِينَ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ أَكْثَرُهُم مُّوُّمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱتۡلُعَلَيۡهِمۡ نَبَاۚ إِبۡرَهِيمَ ۞ إِذۡقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِ مَاتَعۡبُدُونَ اللهُ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ١٠ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ١٥ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَيَهَدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿ وَٱللَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحَيِينِ ٥ وَٱلَّذِيٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓعَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ٥٠ رَبِّ هَبَ لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٠٠

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٥ وَأُغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٥ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَا لُ وَلَا بَنُونَ ١ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿ فَكُبُ كِبُو أَفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِنكُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَالْنَامِن شَافِعِينَ ٥ وَلَاصَدِيقِ حَمِيمِ ٥ فَكُو أَنَّ لَنَاكَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَاتَ أَكَثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتَ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُورُسُولُ أَمِينُ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ قَالُوٓ الْأَنُوُ مِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿ قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَغْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشَعُرُونَ ١ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ قَالُواْلَبِن لِّرَ تَنتَهِ يَكنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ شَقَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَاهُمْ فَتَحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله الله المُعَدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُّ وَمَاكَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَحۡتُرُهُم مُّوۡمِنِينَ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلۡعَزِيزُٱلرَّحِيمُ۞ كَذَّبَتَ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ شَاإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَاتَتَّقُونَ شَاإِنِي لَكُرُ رَسُولُ أَمِينٌ ١٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْءَكُ كُرْعَلَيْهِ مِنۡ أَجۡرِۗ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَتَبۡنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةَ تَعۡبَثُونَ۞وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمۡ تَخَلُدُونَ ۗ وَإِذَا بَطَشَتُم بَطَشَتُم جَبّارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيَ أَمَدَّكُم بِمَاتَعُ لَمُونَ ۞ أَمَدَّكُم بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ اللهُ الل

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكۡنَاهُمۡ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّوۡمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٤٥ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤٥ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْءَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتُتُرَكُونَ فِي مَاهَاهُ نَاءَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَزُرُوعِ وَنَخْلِطَلْعُهَا هَضِيمٌ ۞ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَارِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمۡرَٱلۡمُسۡرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفۡسِدُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ أَنَ مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ هُ مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ هُ مَا أَنت إِلَّا بَشَرُّمِّ ثُلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمُ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومٍ هَ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ١ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَ حُواْ نَادِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَاكَانَ أَكَثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ أَسْئَلُكُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجَرَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمُ مِّنَ أَزُولِ إِكُمْ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَإِن لَمْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَالِينَ رَبِّ نَجِينِ وَأَهْلِي مِمَّايَعُمَلُونَ ﴿ فَانَحَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ثُرَّدَمَّ وَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ أَفَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ۞وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ۞كَذَّبَأَصْحَابُ كَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُو اللَّهُ مَا لَكُو اللَّهُ مَا لَكُو اللَّهُ مَا لَكُو اللَّهُ اللّ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسۡعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُرُولَاتَعْثَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

شورة الشُّعَرَاءِ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ هِ قَالُوٓ الْإِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّ ثُلْنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا كَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكَ ثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ ولَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِينِ ١ وَإِنَّهُ وَلَغِي زُبُرِ ٱلْأُوَّ لِينَ ١ أَوَلَرْيَكُن لَّهُ مْءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ وعُلَمَا وُاْبَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ ﴿ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأُهُ وَعَلَيْهِ مِمَّا كَانُواْ بِهِ عَمُؤَمِنِينَ ﴿ كَذَالِكَ سَلَكُنَّهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُلْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَا لِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَيَ قُولُولْ هَلَ نَحُنُ مُنظَرُونَ ﴿ أَفَهِ عَذَا بِنَا يَسَتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتَ إِن مَّتَّعَنَاهُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّجَاءَهُم مَّاكَانُواْ يُوعَدُونَ ۞



## بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

طسَ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّالَهُمْ أَعْمَلَهُ مْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٤ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عَإِنِّيٓءَ انسَتُ نَارًا سَعَاتِ كُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَ الِيكُمُ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَكُمُوسَى ٓ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّارَءَاهَا تَهْ تَزُّكَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدِّبِرًا وَلَرْيُعَقِّبَ يَكُمُوسَى لَاتَّخَفَ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَنَّا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُجُ بَيْضَاءَمِنْ عَيْرِسُوٓءَ فِي تِسْعِءَ ايكتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ ۗ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ وَ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْءَ ايَكُنَّا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلذَا سِحْرُ مُّبِينٌ ١

الجُزَّهُ التَّاسِعَ عَشَرَ كُورِي النَّاسِعَ عَشَرَ كُورَةُ النَّـ مَلِ

وَجَحَدُواْ بِهَاوَٱسۡتَيۡقَنَتُهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمَاوَعُلُوّاً فَٱنظُرۡكَيۡفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَا وُودَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ ومِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُ مَ يُوزَعُونَ ۞حَتَّىۤ إِذَآ أَتَوَاْعَلَىٰ وَادِ ٱلنَّـمۡلِقَالَتُ نَمۡلَةُ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُرِ لَايَشَعُرُونَ ١ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشُكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَكَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحَاتَرْضَلهُ وَأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِىَ لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُ دَأُمِّكَانَ مِنَ ٱلْغَابِينَ ۞ لَأُعَذِّ بَنَّهُ وعَذَابَا شَدِيدًا أَوْلِأَ أَذْ بَحَنَّهُ وَ أَوْلَيَا أَتِيَتِي بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ يَحُطُ بِهِ ٥ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِيقِينٍ ۞

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُ مْوَأُوتِيَتْ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيرٌ ﴿ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسۡجُدُونَ لِلشَّمۡسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبيل فَهُمْ لَا يَهَٰتَدُونَ ١ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ۞ٱللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّاهُ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ١٠ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ١٠ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ١٠ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ١٠ هُوَ مَا لَا سَنَظُلُ أَصَدَقْتَ أَمْرُكُنتَ مِنَ ٱلۡكَاذِبِينَ ۞ٱذْهَب بِٓكِتَابِيهَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُرَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَايَرْجِعُونَ هُوَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّى أَلْقِي إِلَىّٰ كِيَّرُ فَي إِلَىّٰ كَرِيمُ فَإِلَىّٰهُ وَمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ وَاللَّهِ ٱلدَّحْمَازِ ٱلدَّحِيمِ فَي أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ١ قَالَتَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَفْتُونِي فِيَ أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ١ قَالُواْ نَحَنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَاتَأُمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكِ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَـةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَيَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥

الجُزَّهُ التَّاسِعَ عَشَرَ كُورِي النَّاسِعَ عَشَرَ كُورَةُ النَّـ مَلِ

فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالِ فَمَآءَ اتَانِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّآ ءَاتَىٰكُمْ بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُوْتَفَرَّحُونَ ۞ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَآ أَذِلَّةً وَهُرْصَاغِرُونَ ١٠٠٠ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا أَيُّكُرُ يَأْتِيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللهِ عَفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَاءَ اليك بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِن أَنَاءَ اليك بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُ اللهُ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويُّ أُمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَّا ءَاتِيكَ بِهِ عَقَبَلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَاذَامِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓءَ أَشَكُواْمً أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَفَاتِّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِةً وَمَن كَفَرَفَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٠ قَالَ نَكِرُواْلَهَا عَرْشَهَانَنظُرُ أَتَهْ تَدِىٓ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ١ فَالَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَرُشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَهُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ ١ عَيْ اللَّهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَعَن سَاقَيَهَا قَالَ إِنَّهُ وصَرَّحٌ مُّ مَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

## الجُزُءُ النَّاسِعَ عَشَرَ مَ مُودَ أَخَاهُ مُ صَالِحًا أَنِ اُعَبُدُواْ اللَّهَ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُ مُ صَالِحًا أَنِ اُعَبُدُواْ اللَّهَ وَلَقَادُ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُ مُ صَالِحًا أَنِ اُعَبُدُواْ اللَّهَ وَإِذَاهُمْ فَرِيقَ انِ يَخْتَصِمُونَ فَي قَالَ يَتَوْمِ لِمَ تَسْتَعَجِلُونَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَ انِ يَخْتَصِمُونَ فَي قَالَ يَتَوْمِ لِمَ تَسْتَعَجِلُونَ

بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ قُواْ أُطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَلَّبِرُكُرُ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ١٥٥ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِدْنَامَهُلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّالْصَدِقُونَ ٥ وَمَكَرُولُ مَكَرًا وَمَكَرُنَا مَكَرُنَا مَكَرًا وَهُمَ لَا يَشُعُرُونَ ۞ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ١ فَتِلْكَ بُيُوتُهُ مُخَاوِيَةً بِمَاظَلَمُوٓ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَا لُونَ ٥

\* فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوٓ الْحَرجُوٓ ا عَالَ الْعَالُوَ الْحَرجُوٓ ا عَالَ لُوطِمِّن قَرْيَتِكُرِ ۚ إِنَّهُ مُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَ هُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَيْبِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِ مِ مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَالَيْهُ خَيْرُأُمَّا يُشْرِكُونَ وَ أُمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْكَ تَنَابِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءِ لَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعُ لَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَطَّر إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُ زَابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَكَى ٱللَّهُ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ ا

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُرَّيُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ الْمَارَةِ وَالْأَرْضَ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْهَا تُواْ بُرْهَا نَكُرْ إِن كُنتُرْ صَادِقِينَ ١٠٠ قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمۡ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلَهُمۡ فِي شَكِّ مِّنْهَا لَكُ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَ آؤُيَّا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُوْعِدْنَا هَاذَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجَرِمِينَ ﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلُعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوفَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَ ٓ أَكَثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنَ غَآبِهِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٓءِ يِلَ أَكۡ ثَرَ ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ۞ الجُزْءُ العِشْرُونَ كُورِيَ الْمُؤْرِدُ النَّمْلِ

وَإِنَّهُ وَلَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَا دِى ٱلْعُمْى عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايكِتِنَا فَهُ مِمُّسُلِمُونَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوَٰلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَالَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَدِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٥ وَيَوْمَ نَحْشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءُ وِقَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَنِي وَلَمْ تَجِيطُو إِبِهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَامُواْفَهُ مَرَلا يَنطِقُونَ اللهُ اللهِ يَرَوۡاْأَنَّا جَعَلۡنَاٱلَّیۡلَ لِیَسۡےُنُواْفِیهِ وَٱلنَّهَارَمُبۡصِرًّا إِتَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرَعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَاخِرِينَ ٥ وَتَرَى ٱلِجُبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتُقَنَكُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ وخَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨

242



وَنُمَكِّ إَلَهُ مِنِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمِمَّاكَانُواْ يَحَذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أُمِّرُمُوسَىۤ أَنْ أَرْضِعِيكُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيَّ إِنَّارَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ فَٱلۡتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوۡنَ لِيَكُونَ لَهُمۡعَدُوَّا وَحَزَنَّا إِنَّا فِرْعَوْنَ وَهَلَمَرَ وَجُنُودَهُ مَاكَانُواْ خَلِطِينَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقَتُلُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُ وَلَدُاوَهُ مَلايَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِمُوسَى فَلرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ الْوَلَآ أَن رَّبَطْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ وَقُصِّيةً فَبَصُرَتَ بِهِ وعَنجُنْ وَهُ مَلاَيَشَعُرُونَ ١ \* وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهۡ لِ بَيۡتِ يَكَفُلُونَهُ وَلَكُمۡ وَهُمۡ لَهُ وَنَصِحُونَ اللهُ وَاللَّهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَكْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكَثَرَهُ مَلَا يَعْلَمُونَ ١

الجُزْءُ العِشْرُونَ الْمُؤْمُ الْقَصَصِ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَاكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰحِينِ غَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلْذَامِن شِيعَتِهِ وَهَلْذَامِنْ عَدُوِّهِ فَٱسْتَغَاثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَامِنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَيِّ إِنَّهُ وَعَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ١ فَأَوَرِبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ و هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبِّ بِمَآأَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَكَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَابِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُ وبِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ ومُوسَىۤ إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَكُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُكِني كَمَاقَتَكَتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ ٥ فَخَرَجَ مِنْهَاخَآبِفَايَتَرَقُّ فَي عَلَيْ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّـةً مِّنَ ٱلتَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطُبُكُمُّا قَالَتَالَانسَيِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ ﴿ فَسَعَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تَوَلِّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِيعَكِي ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَاْ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَاتَخَفُّ خَوَي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قَالَتْ إِحْدَلْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِي ٱلْأَمِينُ وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُأَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَدَيَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرَا فَمِنْ عِندِكَّ وَمَآ أَرِيدُأَنَ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونِ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَانَ قُولُ وَكِيلٌ ٥

\* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ لِهِ يَءَ انسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارَا قَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُواْ إِنِي ءَانَسَتُ نَازًا لَّعَلِيٓءَ اتِيكُمُ مِّنْهَا بِحَبَرِ أُوْجَذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصَطَلُونَ وَ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِي مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَاتَهُ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلِّكَ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَّ يَكُمُوسَى أَقَبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْاَمِنِينَ ۞ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحَدُّرْجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَا نِلْكَ بُرُهَا مَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْفَةَ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّفُنِي ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١٠٠٠ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَاسُلَطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَا يَكِتِنَأَ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ٥ الجُزْءُ العِشْرُونَ الْمُؤْتُ القَصَصِ

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَنِنَابَيِّنَتِ قَالُواْمَاهَاذَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ٥ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّت أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ وعَلقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْثُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُمَاعَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحَالَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّى لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَاذِبِينَ وَٱسۡتَكَبَرَهُووَجُنُودُهُوفِ ٱلْأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلْحَقّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْيَكِيِّ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايُنصَرُونَ ۞ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَ لَكُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِهُم مِّنَ ٱلْمَقَّبُوجِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابَ مِنْ بَعۡدِمَاۤ أَهۡلَكَ مَا ٱلۡقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُ مِ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

الجُزْءُ العِشْرُونَ الْمُؤْتُ الْقَصَصِ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرِبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَوَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَلَا كِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُوُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيَا فِيَ أَهْلِ مَذَيَنَ تَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَا وَلَكِكَنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكَ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُ مِرُّصِيبَةٌ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مِّفَيَقُولُولْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايَلتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَاقَ الْولْ لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَمَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَّهَ رَاوَقَالُوٓا إِنَّابِكُلِّ كَفِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِتَابِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَاۤ أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥

لِحزِبُ

\* وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عَمْمِهِ عَيْوُمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِ مْ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ع مُسْلِمِينَ ﴿ أُولَامِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُ مُرْيِنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَأَعْرَضُواْعَنْهُ وَقَالُواْلَنَآأَعْمَالُنَاوَلَكُمْ أَعْمَالُكُ مَعَالُكُمْ مَالُكُمْ عَلَيْتُ مُ لَانَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنَ أَخْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهُدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ٥ وَقَالُوٓا إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمَ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًاءَ امِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّشَىءِ رِّنْقَا مِّن لَّدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْتُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُرُأَهُ لَكَ نَامِن قَرْيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُ مَ لَمُ تُسُكِنَ مِنْ بَعۡدِهِمۡ إِلَّا قَلِيلَا ۗ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَاكَاتَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَيٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَارَسُولَا يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَتِنَأُوَمَاكُنَّامُهُلِكِي ٱلْقُرَحِتَ إِلَّا وَأَهْلُهَاظُلِمُونَ ٥

الجُزْءُ العِشْرُونَ الْمُؤْمُ الْقَصَصِ

وَمَآأُوتِيتُمِ مِن شَيْءِ فَمَتَاءُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًاحَسَنَا فَهُوَلَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعَنَّهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيَكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَفَيَ قُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلاءِ ٱلَّذِينَ أَغُولِنَا أَغُولِنَا هُرَكَمَا غَوَيْنَا أَغُولِنَا أَغُولِنَا إِلَيْكَ مَاكَانُوٓ أَإِيَّانَايَعَبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ آدْعُواْ شُرَكَآ ۚ كُرُفَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْ تَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِفْهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ ١٠ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَعَسَىٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفَلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَا رُّهُمَا كَانَ لَهُ مُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْكُ مُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا هُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيآ إِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللهُ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَ ارَسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا هُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُ مُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَتَ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِرمُوسَىٰ فَبَغَىٰعَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ ولَتَنُوٓ أَ بِٱلْعُصِّبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وقَوْمُهُ ولَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَاءَ اتَىكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَّا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ الجُزْءُ العِشْرُونَ الْمُؤْمُ الْقَصَصِ

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وعَلَىٰ عِلْمِ عِندِئَ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْ لَكَ مِن قَبَلِهِ عِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْكَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجَرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَ فِي زِينَتِهِ أَعَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوْدِى قَارُونُ إِنَّهُ ولَذُوحَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ وَقُوابُ ٱللّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَن وَعَمِلَ صَلِحَاْ وَلَا يُلَقَّنَهَ ٓ إِلَّا ٱلصَّبِرُونَ ۞ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُاْ مَكَانَهُ وبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَوْ لَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١ فِي إِلَّكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ هُ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وخَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلَا يُجِزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥



الجُزْءُ العِشْرُونَ مُورَقُ العَنكَوْتِ الْحُرَّةُ العَنكَوُتِ الْعَنكَوْتِ الْعَنكَوْتِ الْحَالَةِ الْمَانُولُ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَّجَزيَنَةً هُمُّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَوْنَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ وَلَنَجْزيَنَةً هُمُّ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ

بِوَالِدَيْهِ حُسَنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ

فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمِّ فِي ٱلصَّالِحِينَ

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَ امَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَيْن جَاءَ نَصْرُ مِن رَّبِكَ لَيَ قُولُنَّ فِي اللَّهِ وَلَيْن جَاءَ نَصْرُ مِن رَّبِكَ لَيَ قُولُنَّ فَي اللَّهِ وَلَيْن جَاءَ نَصْرُ مِن رَّبِكَ لَيَ قُولُنَّ

قِتْنَهُ النَّاسِ مَعْدَابِ اللهِ وَبِينِ جَاءَ تَصَرَفِينَ رَبِكَ لَيَكُونَ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمُ أُولِيسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ

وَ لَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ

اللَّوَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا

وَلْنَحْمِلْ خَطَيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطَيَاهُم مِن

شَيْءً إِنَّهُ مُ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَامَّعَ

أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ

﴿ وَلَقَدَأُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَفَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ

إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١

الجُزْءُ العِشْرُونَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَاءَايَةً لِلْعَالَمِينَ وَ وَإِبْرَهِ مِرَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعَبُدُواْ أَلِلَّهَ وَٱتَّقُوُّهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَانَا وَتَخَلُقُونَ إِفَكَأْ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَافَٱبْتَغُواْعِن دَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ٓ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّ أَمَهُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ أُولَرْيَرَوُا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْحَلَقَ ثُرَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠٠٠ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَعُو مَن يَشَاآَّءُ وَإِلَيْهِ تُقُلُّهُونَ ۞ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءَ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ أَوْلَتِيكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

فَمَاكَانَجَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَانَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُم بَعْضَا وَمَأْوَىٰ كُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُ مِن نَّصِرِينَ ۞ \* فَعَامَنَ لَهُ وَلُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّتُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَ أُوَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فِيَمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ نِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

سُورَةُ العَنكَبُوتِ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوٓ أ أَهْلِهَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَاكَانُواْظَلِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَأَ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا آ أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِي ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاً وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحْزَن إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْ لَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَكِيرِينَ ﴿ إِنَّامُنزِلُونَ عَلَيْ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَامِّنِ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْيَفْسُقُونَ ا وَ وَلَقَادَتَّرَكَنَامِنْهَا ءَايَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَغْقِلُونَ وَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَافَقَالَ يَكَوْمِ آعْبُدُواْآلِلَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعَتْوَاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمَ

جَنِمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيِّنَ لَكُمْ مَا وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيِّنَ لَكُمْ مِن مَّسَحِنِهِمُ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمُ الشَّيْطِانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾

الجُزْءُ العِشْرُونَ مُوكَ الْحَدْ الْعَنكَبُوتِ الْحَدْءُ الْعِسْرُونَ الْعَنكَبُوتِ الْحَدْدُ الْعَنكَبُوتِ الْحَدْدُ الْعَنْدُ الْعَنكَبُوتِ الْحَدْدُ الْعَنْدُ الْعَنكَبُوتِ الْحَدْدُ الْعَنْدُ الْعَنكَبُوتِ الْحَدْدُ الْعَنْدُ اللّهُ ال

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَلِيقِينَ ٥ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَي فَمِنْهُ مِمِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِ مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنَ أَغْرَقِنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمۡ يَظَٰلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتُ بَيْتَأَوْإِنَّ أَوْهَرَ ۖ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَـنَكُوتِ لَوْكَ انُواْيِعَلَمُونَ ١٤٥ أَلَّا لَيْهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيَعِ عُوَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٥ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ فَعَايَعْقِلُهَ ٓ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١ أَتُلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَاب وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَلَاكُو مَا تَصْنَعُونَ

\* وَلَا يُحَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَل ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنَهُ مَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي َأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُ نَاوَإِلَهُ كُمْ وَلِحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ و و كَذَالِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِقِيهِ وَمِنْ هَلَوْلَاءَ مَن يُؤْمِنُ بِفِي وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِتِنَآ إِلَّا ٱلۡكَيْفِرُونَ ۞ وَمَاكُنتَ تَتَـٰ لُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِتَكِ وَلَا تَخُطُّهُ مِيتِمِينِكَ إِذَا لَّا رُبَّابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ بَلْهُوَءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِامُونَ ﴿ وَهَا لُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِّن رَّبِهِ عَقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَكُ عِندَاللّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيرٌ فَيَكِ فَأُولَرْيَكَ فِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَلَىٰعَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْكَ غَلَا إِلَّهُ مِنْوِنَ ﴿ قُلْكَ عَلَى إِلَّهُ مِنْوِنَ فَ كَنْكُمْ شَهِيدَ أَيْعَكُمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ٥ الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ الْمُؤْءُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ الْعَنكَبُوتِ الْمُؤْءُ الْعَنكَبُوتِ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُّسَمِّى لَّجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّرَلَمُحِيطَةُ إِلْكَفِرِينَ ﴿ يَعَٰشَاهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُولُ مَا كُنُتُمْ تَعَمَلُونَ ٥ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّلِيَ فَٱعۡبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُ مِمِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَنِعُ مَرَأَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مِيَتَوَكِّلُونَ ﴿ وَكَا أَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُوْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِمِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهَ ۚ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٥ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَغْقِلُونَ ١



الجُزِّهُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ لَا الرُّومِ الجُزِّهُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ لَا وَمِر

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْتُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا يَعْلَمُونَ ظَلِهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ اوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَلِفِلُونَ ﴿ أُوَلَرْيَتَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمُّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِمُّ سَمَّى وَإِتَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآي رَبِّهِ مُلَكَفِرُونَ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَانُواْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكُثَرَمِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ فَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ أَنُوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ أَنُو عَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُواْ ٱلسُّوَأَىٰ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠ اللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلَقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ مِين شُرَكَآبِهِمُ شُفَعَآؤُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمُ كَافِورِينَ ۞وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِيتَفَرَّقُونَ ۞فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ٥

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ لَا اللهُ وَمِ الْجُزْءُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ لَا اللهُ وَمِ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتَنَا وَلِقَاتِهِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ٥ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ ءَايَكِهِ مَ أَنْ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ ٥ وَمِنْ ءَايكتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنَّ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَالِّتَسُكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَالَى اللَّهِ مَا يَتِهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَأَلْوَانِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَنَامُكُمُ بِٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا قُصُم مِن فَضَه لِهُ عَإِنَّ فِ ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عِيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَيُحْيِ عِبِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥

وَمِنْ ءَايَكِهِ وَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ وَثُرَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخَرُجُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ وَقَانِتُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَأَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ الْحَكِيرُ الْحَكَمِ مَّنَكُلا مِّنْ أَنفُسِكُمُ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَ تُ أَيْمَكُ كُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُ كُونَكُ لَاكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَهْوَآءَ هُم بِغَيْرِعِلْمِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلًا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَّمُ عَلَّ عَلّ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَالَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ١ فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَأَ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَأَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّهُ وَلَاكِنَّ أَكْتُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّهَ لَوْةَ وَلَاتَكُونُواْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ هُمِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُ مْ وَكَانُواْشِيَعَا كُلُ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِ مْ فَرِحُونَ ١٠٠٠ الجُزِّءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ لَا اللهُ وَمِ الْجُزِّءُ الحَادِي وَالْعِشْرُونَ لَا اللهُ وَمِرَ

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْ أُرَبَّهُ مِمُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَيَتَكَلَّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِيثُمْ رِكُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُواْ بِهَأَوَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ إِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَوَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَآءَاتَتَتُمُ مِّن رِّبَا لِيَرْبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ اتَبْتُرُمِّن زَكَوْةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضَعِفُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْمِيكُمْ ثُمَّ يُحْمِيكُمْ هُ شُرَكَ آبِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ ووَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ ظَهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ الْحَادِي وَالعِشْرُونَ الرَّوْمِ الْجُزْءُ الحَرَّةُ الرُّومِ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكَثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَا أَيْ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَّدَّعُونَ هَامَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِهِ عَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱڵڴڣڔينؘ؈ٛۅؘڡؚڹٙٵڮؾڡؚٵۘ۫ڹۑؙڗڛؚڶٱڵڗۣؽٳڂؘمؙۺؚۜڔڗڽؚۅٙڸؽؙۮؚۑڨٙڴؗۄ مِّن رَّحْمَتِهِ وَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُواْمِن فَضَيلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤۡمِنِينَ۞ٱللَّهُٱلَّذِي يُرۡسِلُٱلرِّيكَ فَتُثِيرُسِكَابَافَيَبۡسُطُهُۥ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ عَاذَاً أَصَابَ بِهِ عَنَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِمِّن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَ

وَلَبِنَ أَرْسَلْنَارِيحَافَرَأُوْهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِكَفُرُونَ ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْلْ مُدْبِرِينَ ١٥ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَاتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدِينَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ۞ \*ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعُدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُرَّ جَعَلَ مِنْ بَعُدِ قُوَّةِ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ وَ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْغَيْرَ سَاعَةً إِكَ ذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِتَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ فَيَوْمَهِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْ ذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٥ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّمَثَلَّ وَلَبِنجِءَ تَهُم بِايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ٥ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسَتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ١

#### الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ الْمُؤْدُ الْحَادِي وَالعِشْرُونَ الْقُمَانَ

## المُنونَ وَلَوْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

#### 

الَّمْ ١ يَاكَءَ ايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمۡيُوقِنُونَ۞أُولَتِكَعَلَىٰهُدَىمِّن رَّبِهِمُٓ وَأُولَتِكَ هُ مُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُ وَٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيل ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَّا أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعُهَا كَأَتَّ فِيَ أَذُنْيَهِ وَقُرَّا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَ أَوَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُرُ وَبِتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ﴿ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِةِ عِبَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَامُّ بِينِ ١

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَانَ الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ لَقَمَانَ

وَلَقَدْءَاتَيْنَالُقْمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشَكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُولِنَفُسِ أَحْ وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِا بَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ويَكِنُكَ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيرٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ وفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَ أَوْصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَي يَبُنيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَحْرَةٍ أُوفِي ٱلسَّمَوَتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ يَابُنَىٓ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْعَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٥ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١ وَأُقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغۡضُضۡمِنصَوۡتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَوَٱلْأَصُوَاتِ لَصَوۡتُ ٱلْحَمِيرِ ١

أَلْرُتَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَلِهِ رَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِتَبِ مُّنِيرٍ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاوَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابَآءَ نَآأُولُو كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُ مَ إِلَّى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٥٠ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثُولَةِ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ١٥ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحَزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَامَرْجِعُهُ مِّ فَنُنَبِّعُهُم بِمَاعَمِلُوٓ إَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ المُنْمَتِّعُهُمْ قَلِيلَا ثُمَّ نَضَطَّرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ اللهُ وَلَمِن سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهُ بَلِ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٥ وَلُوۤ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَمِنْ بَعَدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيرٌ ۞ مَّاخَلَقُكُرُ وَلَابِغَثُكُمْ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥



#### بِنْ \_\_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

الْمَرْ الْمَالُونِ الْمُحْتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ المَّ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّ مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِيَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ ٱسۡ تَوَىٰعَلَى ٱلۡعَرْشِ مَالَكُمْ مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞يُدَبِّرُٱلْأَمَّرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَىٱلْأَرْضِ ثُرَّيَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّشَىءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ١٠ ثُمَّرَجَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَالَةِ مِّن مَّاءِ مَّهِينِ ﴿ ثُرَّ سَوَّلَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِةً وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِيرَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓ الْهَ أَاهَ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَكَنفِرُونَ ١٠٠٠ فَلْ يَتَوَفَّاكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلِ بِكُوثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ١

وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْرُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ و وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَاكُ لَ نَفْسٍ هُ دَلْهَا وَلَكِنَ حَقَّ ٱلْقَوَٰلُ مِنِي لَأَمُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِبِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِ مُوَهُ مُلَا يَسَتَكِيرُونَ ﴿ فَيَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَلَا تَعُلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُ مِمِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَآةً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَيَنَ كَانَ مُؤْمِنَا كُمَنَ كَانَ فَاسِقَأْ لَّا يَسْتَوُونَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُّكُ لَمَّا أَرَادُوٓ الْأَن يَخَرُجُواْمِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثُكَذِّ بُونَ ٥



#### بِنْ مِلْكَةِ ٱلدَّحْمَانِ ٱلدَّحِي مِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِمِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَلِجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَيِّهُ وُنِ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُوْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَكُوْ أَبْنَاءَكُوْ ذَالِكُوْ قَوْلُكُمْ بِأَفُواهِكُمِّ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهُدِي ٱلسَّبِيلَ ١ ٱدْعُوهُمْ لِلْاَبَايِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّهُ تَعَلَّمُوٓا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُرُ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّاتَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُرُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًارَّحِيمًا ۞ ٱلنَّيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَاتُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُ مُوَاْ وَلَى بِبَعْضِ في كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓا إِلَىٰ أُوْلِيَآبِكُمْ مَّغْرُوفَأْكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ۞

الجُزِّهُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ ﴿ وَهُ الْأَخْزَابِ الْجُزِّهُ الْأَخْزَابِ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَلَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَحُ وَأَخَذْنَامِنْهُ مِقِيثَاقًا غَلِيظًا ١ لِيَسْكَلُ ٱلصَّادِ قِينَ عَن صِدْ قِهِ مُّ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودَا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَاءُ وَكُرُمِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ١٩ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُولْ زِلْزَالَاشَدِيدَا ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّاغُرُورَا ١ وَأَلْتَ طَّآبِفَهُ مِّنْهُمْ يَنَأَهُلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُ مُ ٱلنَّبَيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلَوْدُخِلَتَ عَلَيْهِ مِينَ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَاتَلَتَتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَدُولْ ٱللَّهَ مِن قَبَلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذْبَكَرَّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْءُولًا ١

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّاتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلَا شَقُلُمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُوْسُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُورَحُمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمِينَ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمُ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَأُ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخُوَفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُأَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتَ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوَفُ سَلَقُوكُمُ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيَرِ أُوْلَيَكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ يَحْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَرْيَذْهَبُولُ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبٍ كُورَ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّاقَلَتَلُوٓاْ إِلَّاقِلِيلَا ١٠ لَقَدَكَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَتَاللَّهُ كَيْرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْهَاذَامَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ لَهُ وَالْمِشْرُونَ لَهُ وَهُ الْأَخْزَابِ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهُ فَمِنْهُ مِمَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ و وَمِنْهُ مِ مَّن يَنتَظِرُّ وَمَابَدَّ لُواْتَبَدِيلًا ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَق يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوزَا رَّحِيمَا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُمِمِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقَاتَقَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَإِنَّ كُرُأَرْضَهُمْ وَدِيَكُوهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَّهْ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّلأَزْوَلِجِكَ إِن كُنتُ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَانِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١

الجُزَّءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ ﴿ وَ اللَّحْزَابِ اللَّهِ مُورَةُ الأَخْزَابِ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدَضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَازَقَ جَنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أَزْوَجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَاقَضَوَاْمِنْهُنَّ وَطَرَأُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٥ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ وَسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَايَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَا بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُو وَلَاكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ فَي كُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٩ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَا يَكُتُهُ و لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

# تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَامُ وَأَعَدَّلَهُمْ أَجْرَاكِ بِمَا ﴿ يَمَا اللَّهُ مَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا ٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ء وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ١ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعَ أَذَكُهُمْ وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُ بَ سَرَاحًا جَمِيلًا فَيَتَأَيَّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَالَكَ أَزُولَجَكَ ٱلَّتِيٓءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَاتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّ وَمِنَةً إِن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينِ فِي قَدْعَلِمْنَا مَافَرَضِنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا تَحِيمًا ۞

\* تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَن ٱبْتَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْ فَيَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا صَلَّا اللَّهُ لَكَ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلِآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَلِجٍ وَلَوْأَعْجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَ تَ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ رَقِيبًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدَخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِّ إِلَّا أَن يُؤْذَ كَ لَكُرُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَاكِنَ إِذَا دُعِي تُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُ مَ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامُسْتَغَنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُ مْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحَي مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِهِ مِنَ ٱلْحُقَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابُ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَأْبَدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠٠ إِن تُبَدُواْ شَيًّا أَوْتُخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١

240

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخُوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءٍ إِخُولِنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَتِهِنَّ وَلَانِسَآبِهِنَّ وَلَامَامَلَكَتْ أَيْمَكُنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا انَّ اللَّهَ وَمَلَيَهِكَ تَهُ ويُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْصَلُواْعَلَيْهِ وَسَلِّمُواْتَسُلِيمًا اللَّا اللَّالَيْنَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُ مُعَذَابًا مُّهِينَا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكۡ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَانَا وَإِثۡمَا مُّبِينَا ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّلأَزْ وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَيِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَن يُعْرَفِنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّهِ لَيْنِ لَّمْ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَّلَعُونِينَّ لَا فَاللَّ فَاللَّهُ مَّلَعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقَتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبَلٌّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

الجُزَّءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ لَهُ وَالْعِشْرُونَ لَهُ وَلَا خَزَابٍ

يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُعَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَٱللَّهِ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُّا لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَانَصِيرًا و يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَاٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ١٠٠ وَبَّنَاءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُ مِلْعَنَاكِيرًا ١ إِنَّ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْمُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدَا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمُ أَعْمَلَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَوَكُمْ فَصَايُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا ۞ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنَّ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومَا جَهُولَا ﴿ لِيَعَذِبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَاتَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١



### 

#### 

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَٰدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعَرُجُ فِيهَأُ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكِي وَرَبِّي لَتَأْتِينَ كُمْ عَالِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِ ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتَهِكَ لَهُ مِتَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمُ اللَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَنِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتَمِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْهَلَ نَدُلُّكُوْعَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُرْ إِذَا مُزِّقَتُ مَرُكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَكُو لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۞

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِجِنَّةٌ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوُا إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَشَأْنَخُسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسُقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ ﴿ \* وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَاً يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَٱلطَّيْرَ ۗ وَٱلطَّيْرَ ۗ وَٱلطَّيْرَ ۗ وَٱلطَّيْرَ ۗ وَٱلطَّيْرَ وَأَلْنَالُهُ ٱلْحَدِيدَ ١ سَيِغَاتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَإِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرُّ وَأَسَلْنَالَهُ وَعَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِيَةً وَمَن يَزِغُ مِنْهُ مُعَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ ومَايَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُودِ رَّاسِيكَتِّ ٱعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُدَ شُكُرًاْ وَقِلِيلُّمِّنَ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلُّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ عَ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ وَفَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ۚ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ا فَ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَىءِ مِّن سِدْرِقَلِيلِ ا ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُواْ وَهَلَ نُجَازِيٓ إِلَّا ٱلۡكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَافِيهَاقُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ السِّيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ٥ فَقَالُواْرَبَّنَابَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓ الْنَفْسَهُمُ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُ مُكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَٰتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَاكَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِمِّن سُلَطَان إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِ شَكِّ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِ شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ فَيُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ ومِنْهُ ومِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ ١

وَلَاتَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَحَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ الله عَلَى مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُل اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِ ضَلَالِ مُّبِينِ فَ قُل لَّاتُسْ عَلَونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَانُسْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُّنَاثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَّاحُٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيرُ ۞ وَمَآأَرُسَلْنَاكَ إِلَّاكَآفَّةُ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَايَعً لَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُإِن كُنتُرْصَادِقِينَ ٥ قُل لَّكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْتَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِ مُيَرْجِعُ بَعِّضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَاۤ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ۞

الجُزْءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ الْمُؤْرِدَ الْمُؤْرِدَةُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ الْمُؤْرِدَةُ الْمُأْرِينَ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَنَحَنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بِغَدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلَكُنتُ مِثُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذَ تَأْمُرُونِنَآ أَن تَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًاْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوِنَ إِلَّامَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكْ تُرُأَمُوالَا وَأَوْلَادَا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَازُلُفَيَ إِلَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ لَهُمْ جَزَآهُ ٱلصِّغْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِهِ و وَيَقْدِرُ لَهُ و وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٥

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَاثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِهِكَةِ أَهَلَوْلَآءِ إِتَّاكُرُكَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَلْنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَ انُواْ يَعَبُدُونَ ٱلْجِحَ أَكَ تَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمَلِكُ بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفَعَا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِٱلِّتِي كُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ۞وَإِذَاتُتَلَىٰعَلَيْهِمْءَايَكُنَابَيِّنَتِ قَالُواْمَاهَاذَآ إِلَّارَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُرُ وَقَالُواْ مَاهَٰذَآ إِلَّا إَفْكُ مُّفَتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَآءَاتَيْنَاهُ مِمِّن كُتُبِ يَدَرُسُونَهَ أَوَمَاۤ أَرۡسَلۡنَاۤ إِلَيۡهِمۡ قَبۡلَكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَمَابَكَغُواْمِعَشَارَمَاءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَّةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبُكُمْ مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ اللَّهُ قُلْ مَاسَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَىءِ شَهِيدٌ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقَدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ كُلِّ شَيءِ شَهِيدٌ الْغُيُوبِ



وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذِّبَتَ رُسُلُ مِّنِ قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُقُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْحِزْبَهُ وِلِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرُ ﴿ أَفَهَن زُيِنَ لَهُ وسُوٓءُ عَمَلِهِ عَفَاهُ حَسَنَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن يَشَاءً فَلَاتَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَخْيَيْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعُدَمَوْتِهَ أَكَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكِهُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَوَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكْرُأُ وْلَيْهِكَ هُوَيَبُورُ ٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُ مَ أُزْوَجًا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُمِنَ عُمُرِهِ عَإِلَّا فِي كَتَبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١

وَمَايَسَتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَاعَذَبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ ووَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ مَنَّكُرُونَ ١٠٠٥ فَيُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ لَكُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١٠ \* يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ إِن يَشَأَيُذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِينِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وُزِرَا أَخْرَيْ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبَيٌّ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخَشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُّ لِنَفْسِ فَي وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

الجُزَّءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ لَكُونَ الْحَرْبُ وَالْعِشْرُونَ لَكُونَ الْطِيرِ

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ٥ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاآَّءُ وَمَاۤ أَنتَ بِمُسْمِعِمَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١ إِنْ أَنتَ إِلَّانَذِيرُ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيراً وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِيهَا نَذِيرٌ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَكِ ٱلْمُنِيرِ ٥ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عَثَمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلُوَنُهَأُوَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمَرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَنْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَكَذَالِكٌ إِنَّمَا يَخَشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاؤُ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورُ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَكِ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُ مُسِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَدَةً لَّن تَبُورَ ١ لِيُوفِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ عَإِنَّهُ وَغَفُورٌ شَكُورٌ ۞

الجُزْءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ لَا الْحَرْبُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ لَا الْحَرْبُ الْحَالِمِ الْمُؤْرَةُ فَاطِرٍ

وَٱلَّذِيَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيَةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ وَلَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠ ثُرَّ أُورَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَامِنۡ عِبَادِنَّا فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٌ لِّنَفۡسِهِ وَوَمِنْهُم مُّقَتَصِدُ وَمِنْهُ مُ سَابِقُ بِٱلْحَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلۡكَبِيرُ۞جَنَّتُ عَدۡنِ يَدۡخُلُونَهَايُحَلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤَآوَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ ١ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فِيهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَهُمْ نَارُجَهَنَّرَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَهُمُ وَتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَأَ كَذَالِكَ نَجَزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿ وَهُمْ مَيْصَطَرِخُونَ فِيهَارَبَّنَآ أَخْرِجْنَانَعْ مَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعُ مَلْ أُوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَّايَتَذَكَّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرَوَجَآءَكُو ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥

الجُزْءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ لَهُ الْحَالِي الْعِشْرُونَ لَهُ فَاطِرٍ

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفَرُهُمۡ إِلَّاخَسَارًا ١ قُلُ أَرَءَ يَتُمۡ شُرَكَآءَ كُو ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابَافَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَغَضُهُ مِبَعْظًا إِلَّاغُرُورًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولِا ۚ وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّنَ بَعُدِةَةِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنِهِ مِلْإِن جَآءَهُمُ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهُدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُ مِ فَلَمَّا جَآءَهُ مُ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا ١٠ السِّكْمَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَحْرُ ٱلسَّيَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱلْأُوَّلِينَ فَكَنَ تِجَدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلَا ۖ وَلَنَ تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا قَبِلهِ مَوَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُ مُوقَةً وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١



صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّآ أَنذِرَءَابَآ وُهُمُ فَهُمۡ فَهُمۡ غَلفِلُونَ۞ لَقَدۡحَقَّ ٱلْقَوۡلُ عَلَىٓ أَكۡثَرِهِمۡ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُمِمُّقُمَحُونَ۞وَجَعَلْنَامِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِ مِسَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٥ وَسَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ١ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَرَهُمْ مُورَكُلُ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ١ الجُزَّءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ ﴿ وَهُ يَسَ

وَآضِرِبَ لَهُم مَّنَالًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهِ اللَّهُ اللَّهِ مُ النَّكُنِّ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْمَاۤ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ٥ قَالُواْ رَبُّنَايَعُكُمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَاعَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١ الْوَا إِنَّا تَطَيَّرَنَا بِكُمِّ لَمِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ٥ قَالُواْطَآبِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلَ أَنتُمْ قَوْمُرُمُّسْرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُ مِرُّهُ مَتَدُونَ ۞وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ۗ ءَالِهَةً إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّلَا تُغَنِي عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنَّ إِذَا لَّغِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُو فَٱسۡمَعُونِ۞قِيلَٱدۡخُلِٱلۡجَنَّةَ قَالَ يَكَيۡتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ إِمَاغَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَاذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمِين مِّثَلِهِ عَمَايَزُكُونَ ﴿ وَإِن نَشَا نُغُرِقُهُ مَ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَإِذَا قيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمُ وَمَاخَلْفَكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّاكُمُ وَنَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ مَ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّافِي ضَلَالِمُّبِينِ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١٩ مَايَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةَ وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونِ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُرِمِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٥ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا هَاذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحَمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿إِن كَانَتَ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَأَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥



\_\_\_مِٱللَّهِٱلرَّحْمَازِٱلرَّحِي وَٱلصَّلَقَاتِ صَفَّا ١٥ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا ١٥ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ١ إِنَّ إِلَهَكُوْلُولِحِدُ اللَّهِ مَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ۞إِنَّازَيَّنَّاٱلسَّمَاءَٱلدُّنْيَابِزِينَةٍٱلْكُوَاكِبِ۞وَحِفْظَا مِّنَ كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ﴿ لَا لَا لَمَّا مَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ٥ دُحُورَا وَلَهُ مَعَذَابٌ وَاصِبُ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ أَفَاسَّفَاسَّةَ فَتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلَقًا أُم مَّنْ خَلَقُنَاۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لَّا زِبِ ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ٥ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةَ يَسَ تَسْخِرُونَ ١ وَقَالُوٓا إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَّالْمَبْعُوثُونَ ١ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ اللَّعْ فَلْنَعَهُ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَكِحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَوَيُلَنَا هَنذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ۞ \* ٱحۡثُرُواْٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَاكَانُواْيِعَبُدُونَ ٥٠٠٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَحِيرِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ مِمَّسَّوُلُونَ ۞

نضد لحزب 10 مَالَكُولَاتَنَاصَرُونَ ۞ بَلَهُمُ ٱلْيَوْمَمُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغَضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّكُو كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلۡيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَلَ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍّ بَلْكُنُتُمْ قَوْمَاطُعِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَأَ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ فَأَغُويَنَكُمُ إِنَّاكُنَّاغُوينَ ﴿ فَإِنَّهُ مَ يَوْمَ بِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيا لَمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُكَانُوٓ ا إِذَا قِيلَ لَهُ مَر لَآإِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِّنَّا لَتَارِكُوٓاْءَ الِهَتِنَا لِشَاعِرِ جَحَنُونِ ١٠ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُور لَذَابِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّامَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّعِبَادَٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْمُؤْلَتِكَ لَهُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ الْمُخْلُومُ اللَّ فَوَكِهُ وَهُمِمُّكُرَمُونَ ١ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ عَلَىٰ سُرُرِمُّتَقَابِلِينَ ا يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينٍ ﴿ يَنْ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهَ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهُ وِلِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَلِاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُ نَ يَيْضُ مَّكُنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بِعَضُهُمُ مَكِنَا بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُ مْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَءِ ذَامِتَنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَهَلَ أَنتُم مُّ طَّلِعُونَ ۞ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَأْلَتُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِهَاذَافَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ١ أَذَلِكَ خَيْرٌنُّزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ فَإِنَّهُ مُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ثُرَّإِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِّنْ حَمِيمِ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُ مَ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَ ابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَيْءَ اثَارِهِمْ يُهُرَعُونَ ۞ وَلَقَدْضَلَّ قَبَلَهُمْ أَكُثُرُا لَأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَافِيهِم مُّنذِرِينَ ۞ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدُنَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ۞وَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيرِ۞

الجُزْءُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ لَكُونَ الصَّافَّاتِ الْجُزْءُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ لَكُونَ الصَّافَّاتِ

فَلَمَّآأَسُلَمَاوَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ۞وَنَكَدَيْنَهُ أَنيَآإِبْرَهِيمُ۞ قَدْصَدَقَتَ ٱلرُّءَيَأَ إِنَّا كَذَاكِ نَجَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا لَكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُوَالْبَلَوُا ٱلْمُبِينُ ٥ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيرٍ وَوَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٥ سَلَامُ عَلَىۤ إِبْرَهِ يَمَ ٥ كَذَالِكَ نَجُنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نِبِيَّامِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَبَرَكِّنَا عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّ يَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَّفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيرِ ١ وَنَصَرَّنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْعَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلۡكِتَابَ ٱلۡمُسۡتَبِينَ ۞وَهَدَيۡنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكَعُنَاعَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَهَدُونِ فَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا هُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُزْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا لَا تَتَّقُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بِعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ مُلَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٠٠ شَلَامٌ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ هَإِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ هِ إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّاكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصِيحِينَ ﴿ وَبِٱلْيَلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّيْكِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَلِّبِتَ فِي بَطْنِهِ عَإِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ \* فَنَبَذَنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ ١٠ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقُطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِانَةِ أَلْفِ أَق يَزِيدُونَ ١٠٠ فَامَنُواْ فَمَتَّعُنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ١٠٠ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَبِكَةَ إِنَاثَا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١ أَلآ إِنَّهُم مِّنَ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَ ذِبُونَ ﴿ أَصَطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿



## بِسْـــِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيــِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةِ وَشِقَاقِ۞ كَرَأَهْلَكُنَامِن قَبِلِهِ مِن قَرْنِ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَعَجِبُوٓاْ أَنجَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلاَ اسَحِرُكَذَّابُ۞ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَلِحِدًّ إِنَّ هَلَا الشَّيْءُ عُجَابٌ ۞ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓءَ الِهَتِكُو ۗ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ٥ مَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُ ﴿ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنُ بَيْنِنَا بَلَهُمْ فِي شَكِّمِن ذِكْرِي بَللَّمَا يَذُوقُواْ عَذَابٍ ٥ أَمْعِندَهُ رِخَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ أَمْ لَهُ مِمُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُ مَا فَلْيَرْتَقُواْفِي ٱلْأَسْبَبِ ٥٠ جُندُ مَّاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞كَذَّبَتْ قَبَلَهُ مْ قَوْمُرنُوجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ٥ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لْعَيْكُةِ أُوْلَيْهِكَ ٱلْأَخْزَابُ ﴿ إِن كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ٥ وَمَا يَنظُرُهَ وَلَا إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً مَّالَهَا مِن فَوَاقِ ١ وَقَالُواْرَبَّنَا عَجِل لَّنَاقِطَّنَا قَبُلَ يَوْمِرٱلْحِسَابِ ١

ٱصۡبِرۡعَكَىٰ مَايَقُولُونَ وَٱذۡكُرُعَبۡدَنَادَاوُودَ ذَا ٱلۡأَيۡثِدِ إِنَّهُۥٓ أَوَّابُ۞ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ ويُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ٥ وَٱلطَّايْرَ مَحْشُورَةً كُلُّلَّهُ وَأُوَّابُ ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصِّلَ ٱلْخِطَابِ ٥٠ ﴿ وَهَلَ أَتَاكَ نَبَوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَرِعَ مِنْهُمِّ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصَّمَانِ بَغَيَ بَعَضُنَاعَلَى بَعْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَنَابِٱلْحَقِ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهۡدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ١٤ إِنَّ هَلَاۤ ٱجۡدِلَهُ وِتِسْعُونَ نَعۡجَةَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَكِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل لَقَدُظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِمِهُ وَإِنَّكَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَاءَ لَيَبِي بَعْضُهُ مْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَزِيَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ فَغَفَرْ نَالَهُ وَذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسۡنَ مَعَابِ يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَيٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَرَ ٱلْحِسَابِ ٥

الجُزْءُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ مُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ مُورَةً صَ

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَابَطِكُ ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِكَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿ كِتَكِ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَكِكُ لِيَدَّبَّرُ وَأَءَ ايَتِهِ وَلِيَ تَذَكَّرَأُ وُلُولُ ٱلْأَلْبَكِ ٥ وَوَهَبْنَالِدَاوُدَسُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ا إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّيَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ٥ رُدُّوهَ اعَلَّىً فَطَفِقَ مَسَحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَغْنَاقِ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّاسُ لَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُوسِيتهِ عَصَدَا ثُرَّ أَنَابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبَ لِي مُلْكًا لَا يَنْبُغِي لِأَحَدِمِّنَ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ١٠٠٠ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عِرْخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّاءِ وَغَوَّاصِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَاذَا عَطَآؤُنَا فَأُمۡنُنَ أَوۡ أَمۡسِكَ بِغَيۡرِحِسَابِ۞وَإِنَّ لَهُۥعِندَنَا لَزُلۡفَى وَحُسۡنَ مَعَابٍ ٥ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَنُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ١ أَرْكُضْ بِرِجَلِكَ هَاذَا مُغَتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابُ ١

وَوَهَبْنَالَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مِمَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَب ﴿ وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْتَا فَأُضْرِب يِهِ وَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدَنَهُ صَابِرَأْنِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَقَابٌ ﴿ وَٱذْكُرْعِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَيرِ فِي إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ فَي وَإِنَّهُ مُعِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ هِ هَاذَاذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مَعَابِ۞ جَنَّاتِ عَدۡنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَثُورَ بُونَ مُعَابِ۞ مُتَّكِعِينَ فِيهَايَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ١٠٠٠ وَعِندَهُ مُقَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَتَرَابُ ﴿ هَا ذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَامَالُهُ ومِن نَّفَادٍ ٥ هَنذَا وَإِنَّ لِلطَّعِينَ لَشَرَّمَاكِ ٥ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَإِنَّسَ ٱلْمِهَادُ ٥ هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقُ ﴿ وَءَاخَرُمِن شَكِلِهِ وَأَزْوَاجُ ﴿ هَا خَرُمِن شَكِلِهِ وَأَزْوَاجُ هَا هَا فَوْجُ مُّقْتَحِمُّ مَّعَكُمْ لَامَرْحَبَّابِهِمْ إِنَّهُ مُصَالُواْ ٱلنَّارِ فَقَالُواْ بَلْ أَنتُهْ لَا مَرْجَبًا بِكُمْ أَنتُهُ قَدَّمْتُهُوهُ لَنَأَ فَبِشَ ٱلْقَرَارُ ١ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَاهَاذَا فَزِدْهُ عَذَابَاضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ ١

وَقَالُواْمَالَنَا لَانَرَىٰ رِجَالَاكُنَّانَعُ لُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذْنَهُ مَ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُ مُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلتَّارِقَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ قَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيَّنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَظَّرُ ﴿ قُلْهُ وَنَبَوُّالْ عَظِيرٌ ﴿ أَنتُرْعَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٤ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا اُنَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْلَهُ وسَجِدِينَ ١٠٠ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَإِكَةُ كُلُّهُمْ

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرِنَ إِلَى يَوْمِرُ يُبَعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُعَلُوبِ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُعَلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ تِكَ الْمُعَلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ تِكَ الْمُعَلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ تِكَ لَا مُعَلُومِ اللَّهُ عَلَي مَا اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَا عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُومِ اللَّهُ عَلَيْكُومِ الللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُومِ الللَّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمِ عَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّه



خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَلِحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَانِيَةَ أَزُوَجَ يَخَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُرُ خَلْقًا مِنْ بَعَدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُولَهُ ٱلۡمُلۡكُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّاهُوۡ فَأَنَّ تُصۡرَفُونَ ۞إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنَكُو ۗ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُوْ ۚ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزْرَأُخْرَيٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ \* وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَارَبَّهُ وَمُنِيبًا إِلَيْهِ ثُرَّ إِذَا خَوَّلَهُ وِنِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ أَ إِلَيْهِ مِن قَبَلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ مِ قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ المَّأَمِّنَ هُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِسَاجِدَا وَقَايِمَا يَحَذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْرَخْمَةَ رَبِّهِ أَعُ عُلْهَلَ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايِعَكُمُونَ إِنَّمَايَتَذَكَّرُأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ۞ قُلْيَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَ احَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكِيُّ ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ ٥

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ اللهُ عَبُدُ مُخَلِصَالَهُ وِينِي اللهَ عَبُدُ والمَاشِئَتُ مِينَ وَنِهِ اللهِ عَبُدُ والْمَاشِئَتُ مِينَ دُونِهِ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَمَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَهُ مِينَ فَوْقِهِ مَظْلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِيهِ مُرْظُلُلُ ذَالِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ويَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ اللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيُّ فَبَشِّرْعِبَادِ ١ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَيْكَ هُمَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ ١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّارَبَّهُ مُ لَهُمُ مَٰ فَرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبَنِيَّةُ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَرُتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱللَّهَ مَاءَ فَسَلَكُهُ ويَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ وزَرْعَا هُخْتَكِفًا أَلُوانُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذَكِ كَلَا وُلِي ٱلْأَلْبَبِ ٥

الجُزَّهُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ لَا اللَّهُ وَالعِشْرُونَ لَا اللَّهُ مَا لِأَمُرِ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وِللْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَىٰ نُورِمِّن رَّبِهِ عَفَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِمِّن ذِكْرِ ٱللَّهُ أَوْلَتِبِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَسَابِهَا مَّتَانِيَ تَقَشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخَشَوْنَ رَبَّهُمْ تُثَّرَّتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكِرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهَدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادٍ ١ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِ عُسُوٓءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُتُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهُ مَا اللَّهِ مِن قَبْلِهِ مْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَايَشَعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ أَلَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكَبَرُ لَوْكَانُواْ يَعَلَمُونَ ۞ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَذِيعِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُلَافِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِهَ لَيَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلِ أَكْثَرُ هُمُ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّكُرُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ١٠

\* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ وَأَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهِ مَّ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ لِيُكَفِّرَاللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْيِغَمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبَدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِحُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَكَالَهُ ومِنْ هَادِ ١٥ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَكَالَهُ ومِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفْرَءَ يَتُمِمَّاتَ دَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّهَ لَهُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ٤ أَوْ أَرَادَ نِي بِرَحْمَةٍ هَلَهُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ٤ قُلْحَسْبِيَ ٱللَّهُ عَكَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّكُ وَكَلِّهُ الْمُتَوَكِّلُونَ هُ قُلْ يَكَوْمِ ٱغۡمَلُواْعَلَىٰمَكَانَتِكُمۡ إِنِّيعَامِلُ فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ۖ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ

الجُزَّةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ كُرْبُ وَالْعِشْرُونَ كُرُبُ وَالْعِشْرُونَ كُرْبُ وَالْمُرَادُ الزُّمَرِ

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِ لَحِ ٥ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَحِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهَ أَفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰۤ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّىٰۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَمِّ التَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُوَلُوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَقَالًا لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعً اللَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأُزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴿ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَيُقُلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُولْفِيهِ يَخَتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فَتَدَوَّا بِهِ مِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَالَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ ٥

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهَزِءُونَ ١٤ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّاقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَدْقَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمُ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُّلَاءَ سَيُصِيبُهُ مُرسَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُغْجِزِينَ ۞ أُوَلَرْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥٠ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلنَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقَنطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُوٓ الْإِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبَل أَن يَأْتِكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥ وَٱتَّبِعُوٓ الْحَسَنَ مَآ أَنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبَلِ أَن يَأْتِكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَأَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسُرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّحِرِينَ ٥

أَوۡ تَقُولَ لَوۡ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰ لَكُنتُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿ أَوۡ تَعُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَأَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَالَىٰ قَدۡجَآءَتُكَءَ ايكِتِي فَكَذَّبۡتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرُتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ٥ وَيَوْمَرُ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْعَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُ هُ مِ مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّرَ مَثُوكِي لِّلْمُتَكِّبِينَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ مَلَايَمَتُهُ هُو ٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٥ أَلَلَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَىءِ وَكِيلُ ﴿ لَّهُ وَمَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَكِ ٱللَّهِ أَوْلَهَمِكَ هُمُ ٱلْخَلِسِرُونَ شَقُلً أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِي أَعْبُدُأَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ بَلِ ٱللَّهَ فَأُعۡبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّكَوَتُ مَطُويَّكُ إِيكِمِينِهِ وَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ١

الجُزْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْمُحَدِّ الْجُزْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْمُصَدِ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُرَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ٥ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَيِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِأْيَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظَامَونَ ﴿ وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتَ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَاْ قَالُواْ بَكَنَ وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُواَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيَكُم أَنُوا مَثُوي ٱلْمُتَكِيِّينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْرَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّاأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآاً ۚ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١



رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُ مْجَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُ مْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ الْمَعْظِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِ كُرُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكَفُرُونَ ۞قَالُواْرَبَّنَآ أَمَتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجِ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِ اللَّهُ وَجَدَهُ وكَ فَرَتُمْ وَإِن يُشَرَكَ بِهِ عَنُواْ فَأَلْحُ كُولِيَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَيِيرِ ١ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَأْ وَمَايَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ٥ وَلَوْكِرِهِ ٱلْكَافِرُونَ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنَ أَمْرِهِ عَلَىٰمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ فَيَوْمَهُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُ مُرْثَى أَخُلِّمَنِ ٱلْمُلَكُ ٱلْيُؤَمِّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

ٱلْيَوْمَ تُجْزَيٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلُمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكَظِمِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ١ يُعَلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ وَمَاتُخَفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَىءَ عُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ \* أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيَفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنَهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمِيِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ هُذَاكِ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِ مِّرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَقَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَكِحِرُ كَذَّابُ ١٠٠ فَكَمَّا جَاءَهُم بِٱلْحَقِّمِنَ عِندِنَاقَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَءَ امَّنُواْ مَعَهُ, وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ أَقَتُلُمُوسَىٰ وَلۡيَدْعُ رَبَّهُۗ ۚ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٥ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِلَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِرِ ٱلْحِسَابِ۞وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَٰنَهُ وَأَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَـ قُولَ رَجِّ ٱللَّهُ وَقَدَ جَآءَ كُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَافَ كَذِبَافَعَ لَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَدِى مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ١٠٥ يَكَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّامَآأُرَيٰ وَمَآأُهُ دِيكُمْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَكَوْمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ ٥ وَيَنْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ ﴿ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿

الجُزَّةُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ كُونَ الْمُؤْمُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ كُونَ الْمُؤَمُّ غَافِرٍ

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَاءَ كُم بِهُ مَ حَتَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا حَذَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ١ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلَطَانِ أَتَكَهُمِّ كُمُ مَعَتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَكُمَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَابَ أَنْ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ وكَاذِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَاكَيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّافِي تَبَابٍ۞وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَكُومِ إِنَّ مَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَامَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُٱلْقَرَارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَيِ إِلَّامِثُلَهَأَ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًامِّن ذَكَرِأُوۤ أَنْثَىٰ وَهُوَمُؤۡمِنُ فَأُوْلَيۡكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ يُرۡزَقُونَ فِيهَا بِغَيۡرِحِسَابِ۞

\* وَيَنْقُوْمِ مَالِيَّ أَدُّعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ ا تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عَالَيْسَ لِي بِهِ عَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَقَّرِ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ا فَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوَّ أَمُولُ اللَّهُ وَأَفَوَّ ضُ أَمْرِيَ إِلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّءَاتِ مَا مَكُرُولْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنِ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ اللَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَ قُولُ ٱلضُّعَفَآؤُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤاْ إِنَّاكُمْ تَبَعَافَهَلُ أَنتُ مِمُّغُنُونَ عَنَّانصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ فَهُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْرَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّايَوْمَامِّنَ ٱلْعَذَابِ ١

قَالُوٓاْ أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْفَاتُدْعُوَّاْ وَمَادُعَا قُالْكَ فِي اللَّهِ فِي ضَلَالِ ٥ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١ فَيُوَمَ لَا يَنَفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّغَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْهُدَى وَأَوْرَثْنَابَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَٱلْكِتَابَ ﴿ هُدَى وَذِكَرَىٰ لِأُوْلِ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسۡتَغۡفِرُلِذَنبُكَ وَسَيِّحۡ بِحَمۡدِرَيِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ فِي اَنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَنْهُمْ إِن فِ صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ الْحَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنَ خَلِقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ٥ وَمَايَسُتَوى ٱلْأَغَمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِى ۚ فَعَلِيلًا مَّاتَتَذَكَّرُونَ ٥

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا بِيَّةٌ لَّارَبْ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٤ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلَّذِي اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلَّيْلَ لِلسَّفُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَهِلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّشَىءٍ لَّآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٥ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَرَ كُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّكِينَ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَيُّكُمُّ فَتَكِارَكِ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَالْحَيُّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ قُلْ إِنِّ الْعَالَمِينَ ١٠٠٠ قُلْ إِنِّ نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّاجَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ الجُزَّءُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ كُرْفِي الْمِرْدَةُ عَافِرٍ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُوطِفَلَا ثُمَّ لِتَبَلِّغُواْ أَشُدَّكُ مِ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخَا وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبَلُ وَلِتَ بَلْغُوٓا أَجَلَا مُّسَمِّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِهِ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرَافَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ١٠ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ وَرُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِيَ أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّكَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ١٠٠٠ شُثَّمَّ قِيلَ لَهُ مَ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تُشْرِكُونَ ١ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُّواْ عَنَّا بَلَ لَّمَ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِينَ ٥ ذَالِكُم بِمَاكُنُتُمْ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ١٥ أَدْخُلُوٓ الْمُؤَا أَبُوَابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِمَّا فَبِمُ مَثُوك ٱلْمُتَكِيِّنِ ۞ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَإِمَّانُرِيَنَكَ بَغۡضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمۡ أَوۡنَتَوَفَّيَـنَّكَ فَإِلَيۡـنَايُرۡجَعُونَ۞ الجُزَّهُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ كُونَ الْمُؤْمُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ كُونَ الْمُؤْمُ عَافِرٍ

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَارُسُلَامِّن قَبَلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ فَي وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُنْطِلُونَ ١ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلْأَنْعَكَمَ لِتَرْكَبُواْمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَيَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَكَرْيَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَتُهُ مُرُسُلُهُ مِ إِلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُمِ مِنَّا ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهْزِءُ وِنَ ﴿ فَالْمَّارَأُواْ بَأْسَنَاقَالُوٓاْءَامَنَّابِٱللَّهِ وَحَدَهُ ووَكَفَرْنَابِمَاكُنَّابِهِ مُشْرِكِينَ ٥ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأَوْ إِبَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ٥



#### 

حمّ ۞ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَابٌ فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ و قُرْءَانًا عَرَبِيَّا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ٥ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آَكِنَّةٍ مِّمَّاتَدْعُونَ آلِكِهِ وَفِيٓءَ اذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىۤ إِلَىٓ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَحِدٌ فَٱسۡتَقِيمُوٓا إِلَيۡهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ۗ وَوَيۡلُ لِلۡمُشۡرِكِينَ ۗ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَيفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمَ أَجَرُّ غَيْرُمَمَنُونِ ٨ \* قُلْ أَبِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَأَنْدَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِن فَوْقِهَا وَبَدَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّ آبِلِينَ ۞ ثُمَّرُ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّ مَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثَٰتِيَا طَوْعًا أَوْكَرْهَا قَالَتَاۤ أَتَيۡنَا طَآبِعِينَ ٥

الجُزْءُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ كُونَ الْمُؤْدُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ كُونِكَ الْمُؤْدُ فُصِّلَتَ

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَأَ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَبِيحَ وَحِفْظَأْذَاكِ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادِوَتُمُودَ ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلِفهِ مَ أَلَّا تَعَبُدُ وَا إِلَّا اللَّهَ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَ عِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْمَنَ أَشَدُّ مِنَّاقُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوُاْأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُ مُ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ مُ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِكِتِنَا يَجُحَدُونَ ا فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحَاصَرْصَرًا فِيَ أَيَّامِ نِجَسَاتٍ لِنُدُيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَكَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُ مَ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَاعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْيَتَّ قُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُ مْ يُوزَعُونَ ٥ حَتَّى إِذَامَاجَآءُ وهَاشَهِدَعَلَيْهِمْ سَمَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعَمَلُونَ ٥

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمُ عَلَيْ مَا قَالُوٓاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُوسَمْعُكُووَلَا أَبْصَدُكُور وَلَاجُلُودُكُرُ وَلَاكِن ظَنَتْمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٥ وَذَالِكُو ظَنُّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَى كُو فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَ لَهُ مُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠٠ وَقَيَّضَنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَاخَلْفَهُ مُ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِمِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسُ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَلِيرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِلهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدًا وَلَنَجۡزِيَنَّهُمُ أَسُوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۞ ذَٰ لِكَ جَزَآءُ أَعۡدَآءِ ٱللَّهِ ٱلتَّارُّلُهُمۡ فِيهَادَارُٱلْخُلُدِجَزَآءٗ بِمَاكَانُواْ بِعَايَلَتِنَا يَجۡحَدُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا آلِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٥

الجُزَّءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْحَرْبُ الْحَرْبُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْحَرْبُ اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ لَالْحَالَاتِ اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ لَا اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ لَاللَّهُ اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ لَا اللَّهُ وَالْعِشْرُونَ لَا اللَّهُ وَالْعِشْرُونَ لَا اللَّهُ وَالْعِشْرُونَ لَاللَّهُ وَالْعِشْرُونَ لَا اللَّهُ وَالْعِشْرُونَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعِشْرُونَ لَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَالْعِشْرُونَ لَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ ا

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَامِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ﴿ نَحَنُ أَوْلِيَا قُصُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشُ تَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ أَنُولُامِّنَ غَفُورِرَّحِيرِ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبِيْنَهُ وَعَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّنِهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنِهَ آ إِلَّاذُوحَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطِنِ نَزْغُ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَمِنْ عَالِيهِ ٱلَّيَٰ لُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّـمْسُ وَٱلْقَـمَةُ لَاتَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وِبِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسَعَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

سَجْدَ

الجُزَّةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ كُونَ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمُّ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ كُونِكُ الْمُؤْمُّ الْمُؤْمِّ اللَّهِ الْمُؤْمِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

وَمِنْ ءَايَنِهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَالَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡقَىۤ إِنَّهُۥعَلَىٰكُلِّشَيۡءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓءَ ايَكِتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَا فَهَن يُلْقَى فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمِمَّن يَأْتِيٓءَ امِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ وبِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِلَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ ولَكِتَبُ عَزِيزٌ ١ اللَّهِ اللَّهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَ خَلْفِهُ وَتَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِمِن قَبُلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ ﴿ وَلَوْجَعَلَنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوَلَا فُصِّلَتَ ءَايَنَهُ وَ ءَ أَعۡجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ قُلَ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآهُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَا إِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١ وَهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهُ وَلَوۡلَاكَلِمَةُ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَقُصِى بَيْنَهُ مُ وَإِنَّهُ مُ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُرِيبٍ ٥ مَّنَ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلُّو لِلْعَبِيدِ ١

\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَاتَخُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنَ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْءَاذَنَّكَ مَامِنَّامِن شَهِيدِ۞وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْيَدْعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُ مِقِن مَّحِيصٍ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ١ وَلَينَ أَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِّتَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلَّحُسُنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَعَا بِحَانِهِ مِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ انَ قُلُ أَرَءَ يُتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَعَرَاتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِ شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ سَنُرِيهِ مَ ءَايَكِتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِ مُ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُ مَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ أَلَا إِنَّهُ مُ فِي مِرْيَةِ مِّن لِقَاءَ رَبِّهِ مُّ أَلَا إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءِ مُّحِيْظُ ۖ

### الجُزَّءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ لَا اللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَكَا

# المُؤرَّةُ الشُّورَيُّ الشُّورِيُّ الشُّورِيُّ الشُّورِيُّ الشُّورِيُّ الشُّورِيُّ الشُّورِيُّ الشُّ

#### 

حمَّ ۞ عَسَقَ ۞ كَذَالِكَ يُوحِىٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ﴿ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ٥ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُيَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ } وَٱلْمَلَيْكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآ ءَ ٱللَّهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ و و كَذَالِكَ أُو حَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَيٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدَ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُ مَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُمَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَٱلظَّالِمُونَ مَالَهُ مِين وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ۞ أُمِر ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَأْوَلِيَآءَ فَأَلَّتَهُ هُوَٱلْوَلِيُّ وَهُوَيُحْيِ ٱلْمَوْتِكَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكُمُهُۥ وَ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُو ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ٥

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمِينَ أَنفُسِكُمُ أَزُواجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجَايَذُ رَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ اللهُ ومَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ وِبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ شَارَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَاوَحَى بِهِ وَفُكَاوَٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهِ عَإِبْرَهِ يَمَ وَمُوسَى وَعِيسَيٌّ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَاتَتَفَرَّقُواْ فِيذُ كَبُرُعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَاتَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبَىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُولُا إِلَّامِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُ مُ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِكَ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُولْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعَدِهِمَ لَفِي شَاكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَ فَلِذَالِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَلَاتَتَّبِعُ أَهُوآ ءَهُمُّ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُو ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٥

## الجُزّةُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ ﴿ وَ الشُّورَىٰ الشُّورَىٰ الشُّورَىٰ الشُّورَىٰ

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُوحُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَرَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتَ فَوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ٥ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُ ٱلْعَزِيزُ ٥ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدَ لَهُ وِفِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ ١ أُمْرِلَهُ مُ شُرَكَ وَأُلْ شَرَعُواْ لَهُ مِينَ ٱلدِّينِ مَالَرْيَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَاكَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمَّ اللَّهُ مَالَرْيَا فَكُولِ اللَّهُ وَلَوْلَاكَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمَّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ١٠ تَرَي ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَوَاقِعٌ بِهِمٍّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَرَبِّهِ مُ ذَالِكَ هُوَٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١

ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّمُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُللَّا أَسْئَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةَ نَزَدَلَهُ وفِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ١ أَمَّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰعَلَىٰ ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكُ وَيَمَحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴿ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِحَ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٠ ﴿ وَلَوْ بِسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عِلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ حَبِيرٌ بَصِيرٌ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيَثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٥ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَتَّ فِيهِمَامِن دَآبَّةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَآأَصَبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُ مِين دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ٥

وَمِنْءَ ايَكِتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ ﴿ إِن يَشَأْيُسُكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَكَ ظَهْرِهُ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ اللهُ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ وَ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَكِنَامَالَهُ مِن هِجِيصٍ فَهُمَّا أُولِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمِ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبَآبِرَٱلَّإِثۡمِ وَٱلۡفَوَحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمَرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ١ وَ وَجَزَا وَالسِّيعَةِ سَيِّعَةُ مِّثَلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَلَمَنِ ٱلتَصَرَ بَعۡدَظُلۡمِهِۦفَأُوۡلَٰيٓهِ مَاعَلَيۡهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَتِ إِكَ لَهُ مَعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَمَن صَبَرَوَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِ رَفِّ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّمِّن سَبِيلِ ١

وَتَرَكِهُ مَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنطَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أُنفُسَهُمۡ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيكَمَةُ الْآإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ فَ وَمَاكَانَ لَهُ مِينَ أُوْلِيَاءَ يَنَصُرُونَهُ م مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن سَبِيل اللَّهُ السَّجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيوَمَ إِذِ وَمَالَكُ مِين نَّكِيرِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةَ فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبْهُمْ مَسَيِّعَةٌ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِتَّ ٱلْإِنْسَنَ كَفُورُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُ مِّ ذُكُرَانًا وَإِنَا أَوَ إِنَا أَوَا لِنَا أَ وَيَجْعَلُمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠ \* وَمَاكَانَ لِلشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْمِن وَرَآيِ جِحَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ٥



الجُزّةُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ لَا الْحَرْةُ الزُّخْرُفِ

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْـتَأْ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَزُكِبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ٥ ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَاذَاوَمَاكُنَّالَهُ ومُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَالِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجْزَءً أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١ أَمِ التَّخَذَمِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّوَجُهُهُ ومُسُودًا وَهُوَكَظِيرُ ﴿ أُوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ٥ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَانًا أَشَهِدُ والْحَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدُنَهُمَّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ١ أُمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَبَامِّن قَبْلِهِ وَهُم بِهِ وَمُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلُ قَالُوٓ الْإِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَاعَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٓءَاثَرِهِمِمُّهُ تَدُونَ ٥

وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفِّوهَآ إِنَّا وَجَدُنَاءَ ابَآءَ نَاعَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُّقَتَدُونَ ١ \* قَالَ أُولُوجِئْنُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرۡسِلۡتُم بِهِۦكَفِرُونَ ۞ فَٱنتَقَمۡنَامِنْهُ مُّوَفَّانظُر كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ يُمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ وسَيَهُ دِين ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ الْعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعَتُ هَلَوُلاءً وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ٥ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْهَاذَاسِحْرٌ وَإِنَّابِهِ عَكُفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَانُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِمِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَ تَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُورَفَعَنَابَغَضَهُمْ فَوَقَ بَعُضِ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بَعُضُهُم بَغْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَكِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَكِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونُ النَّاسُ لِبُيُوتِهِمۡ سُقُفَامِّن فِضَّةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ١٠٠٠

الجُزَّءُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ ﴿ وَ اللَّهُ خُرُفِ اللَّهُ خُرُفِ اللَّهُ خُرُفِ

وَلِبُيُوتِهِ مَ أَبُوَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونِ ﴿ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُوۤ ٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَغْشُ عَن ذِكُر ٱلرَّحْمَان نُقَيِّضْ لَهُ وشَيْطَانًا فَهُوَلَهُ وَقَرِينٌ ١ وَإِنَّهُ مَ لَيَصُدُّ ونَهُ مَعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مِمُّهُ مَنَدُونَ ٥ حَتَّى إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُو فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّاوُتَهُدِي ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِمُّبِينِ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مِمُّنتَقِمُونَ ۞ أَوْنُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّ قُتَدِرُونَ ۞ فَٱسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيٓ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ٥ وَسَعَلْ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ٥ وَلَقَدَأُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَكِتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَفَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ فَكَمَّا جَآءَهُم بِعَايَنتِنَآ إِذَا هُر مِّنْهَا يَضْحَكُونَ

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُمِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ إِنَّنَالَمُهَتَدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلْيَسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْري مِن تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينٌ وَلَايَكَادُيْبِينُ ٥ فَلُولَآ أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ فَكُمَّاءَ اسَفُونَا ٱنتَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ فَحَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثَلَا لِّلْأَخِرِينَ ۞ \* وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓاْءَ أَالِهَ تُنَاخَيْرُ أَمْ هُوَّمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلَهُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنَّهُوَ إِلَّاعَبَدُ أَنْعَكَنَاعَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ ٥ وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَامِنكُم مَّلَتِهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ ١

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَ هَاذَا صِرَكُ مُّسْتَقِيرٌ ﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ ولَكُو عَدُوٌّ مُّبِينٌ ا وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلِأَبُيِّنَ لَكُمْ بِعَضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ انَّ اللَّهَ هُوَرَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَطُّ مُّسَتَقِيرٌ الْ فَأَخْتَكُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مُ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَّاءُ يُوْمَهِذٍ بَغَضُهُ مَ لِبَغَضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُوْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَبِعَايَكِتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُرُ تُحْبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُواَبِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ١٤ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّرَ خَلِدُونَ ١ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٥ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَادَوْ أَيَكُمُ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُونَ ١ اللَّهُ لَقَدَ جِئْنَاكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ١ أَمْرَأَبْرَمُوٓ الْأَمْرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١ أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُّبُونَ ٥ قُلَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ١ اللَّهَ مَا رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَالْخَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ ومُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عَيَرَبِ إِنَّ هَلَوُلَاءَ قَوْمٌ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عَيَرَبِ إِنَّ هَلَوُلَاءَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ فَأَصُفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُّ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ٥



الجُزْءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ الْمُحَانِ الْمُخَانِ الْمُخَانِ الْمُخَانِ الْمُخَانِ الْمُخَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّيٓءَ الِّيكُر بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ ۞ فَدَعَارَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُٰلَاءَ قَوْمٌ مُّ مُجْرِمُونَ ۞ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغَرَقُونَ ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَافَكِهِينَ ۞كَذَالِكَ وَأَوْرَثَنَاهَاقَوْمًاءَاخَرِينَ۞فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ ۞ وَلَقَدُ نَجَيَّنَابَنِيٓ إِسْرَءِ يلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ مِينَ ٱلْآيِكِ مَافِيهِ بَلَقُوُّا مُّبِيرُ ﴾ إِنَّ هَلَوُلَآءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَىٰ وَمَانَحُنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَهُمْ خَيْرًا مَ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَهُمْ إِنَّهُمْ حَانُواْ مُجْرِمِينَ ١ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِينَ ٥ مَاخَلَقْنَهُمَآ إِلَّابِٱلْحَقِّ وَلَكِئَّ أَكْتُرَهُمْ لَايَعْ اَمُونَ



#### بِنْ \_\_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي حِدِ

حمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيَتِ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمُ وَمَايَبُتُ مِن دَابَّةٍ عَايَتُ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخۡتِلَفِ ٱلْيَٰلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآأَنزَلَ ٱللَّهُمِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بِعَدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِحِ ءَايَكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلْكَءَ ايَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنتِهِ عِيُوْمِنُونَ ۞ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْدِ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتَلَىٰعَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّمُسُتَكْبِرًاكَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَاشَيَّا ٱتَّخَذَهَاهُزُوًّا أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّرُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ هَذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مَلَهُ مَعَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ ١ \*ٱللَّهُٱلَّذِي سَخَّرَكُمُ ٱلْبَحْرَلِتَجَرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ٥ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ۞ وَسَخَّرَلَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِجَمِيعَامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيكتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١

الجُزَّءُ الحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْحَرْبُ الْحَامِثُ الْحَامِينَ الْحَرْبُ الْحَامِينَةِ الْحَامِينَةِ

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥٠٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحَا فَلِنَفْسِ مِ اللَّهِ عَلَى مَا عَمِلَ صَالِحَا فَلِنَفْسِ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ٥ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ وَفَضَّ لْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخۡتَلَفُوٓا إِلَّامِنَ بَعۡدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَا بَيۡنَهُمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَاتَتَبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ١ إِنَّهُ مَرَلَن يُغَنُّواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضُهُمْ وَأُولِيَآءُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُتَّقِينَ ا هَاذَابَصَآبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ أَمْرِحَسِبَ ٱلَّذِينِ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَآءً مَّحَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ١٥ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥

الجُزَّهُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ لَا الْحَاثِيَةِ الْجَاثِيَةِ

أَفَرَءَ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وغِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعُدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٠٠٥ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَايُهْ لِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْءَ ايَكُنَا بَيِّنَاتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ الْنُتُواْ بِعَابَايِنَا إِن كَنتُمْ صَلدِقِينَ ٥ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُو ثُرَّيُمِيتُكُو ثُرَّ يَجَمَعُكُو إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِئَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُوَمَعٍ ذِيَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٥ وَتَرَيٰكُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ يُدُعَىۤ إِلَى كِتَبِهَا ٱلۡيَوۡمَ تُحۡزَوۡنَ مَاكُنُهُ تَعْمَلُونَ ٨ هَذَاكِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَكَفَرُوٓٳ۠ أَفَكَرُ تَكُنَّءَ ايَكِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُرُ فَٱسۡ تَكۡبَرُتُوۤ وَكُنْ تُوۡقَوۡمَا مُّجَرِمِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُممَّانَدُرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنَّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ١٠٠٠



الجُزَّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَ الْحَقَافِ الْحَقَافِ الْحَقَافِ

وَإِذَاحُشِرَٱلنَّاسُكَانُواْلَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَنُنَابَيِّنَكِ قَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَلَكُ لَكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُقِيضُونَ فِيةً كَفَى بِهِ صَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥ قُلْمَاكُنتُ بِدَعَامِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدُرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَابِكُو ٓ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآأَنَا ْ إِلَّانَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ وفَا مَنَ وَٱسْتَكْبَرُتُورُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَرْيَهَ تَدُواْبِهِ فَسَيَقُولُونَ هَاذَآ إِفَكُ قَدِيمٌ ١ وَمِن قَبْلِهِ وَكِتَابُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَلَاخَوۡفُ عَلَيْهِمۡ وَلَاهُمۡ مَكۡزَنُونَ ١ أُوْلَيَإِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْيَعُمَلُونَ ١

الجُزَّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَكُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا ۚ وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ وَلَكُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعِنِي أَنْ أَشْكُرِنِعْ مَتَكَ ٱلِّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى ٓ وَعَلَىٰ وَلِدَى ٓ وَأَنَ أَعْمَلَ صَلِحَا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيٓ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنۡ أُخۡرَجَ وَقَدۡخَلَتِ ٱلۡقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسَتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَءَامِنَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوَلُ فِيَ أُمَمِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِينَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَلِيرِينَ ٥ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوافِيَّهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُوْلَا يُظْلَمُونَ ٥ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذَهَبْ تُوطِيّبَاتِكُو فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكَبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَفْسُقُونَ ٥

الجُزُّ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ الْأَحْقَافِ الْأَحْقَافِ الْأَخْقَافِ الْأَخْقَافِ الْأَخْقَافِ الْأَخْقَافِ اللَّهُ وَالْأَخْقَافِ وَوَلَا أَنْذُرُ \* وَالْأَخْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ \* وَالْأَخْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ وَالْمَا اللَّهَ وَمِنْ خَلْفِهِ وَ اللَّا تَعَبُّدُ وَالْمِ اللَّهَ إِنِّ اللَّهَ إِنِي الْخَافُ عَلَيْكُمُ وَمِنْ خَلْفِهِ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّم

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَ أَلَّا تَعَبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ قَالُوٓ الْجَعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْءَ الِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمُ مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنَّ أَرَىٰكُمْ فَوْمَا تَجْهَلُونَ ﴿ فَالْمَا رَأُوَهُ عَارِضَا مُّسْتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْهُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِلِجُ وِيحُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ ثُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأُمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَيَّ إِلَّا مَسَكِئُهُمُّ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْمَكَّتَاهُمْ فِيمَآإِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَالَهُمْ سَمْعَاوَأَبْصَرَاوَأَفَيْدَةً فَمَآأَغَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلِآ أَبْصَرُهُمْ وَلَآ أَفِّدَتُهُ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهْزِءُ وِنَ ۞ وَلَقَدْأُهْلَكَنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآينَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ أَ بَلۡضَلُّواْعَنَهُمْ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفۡتَرُونَ ٥



#### 

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُ مْ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزَّلَ عَلَى هُمَادُوَاْ فَعَلَ مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّمِن رَّبِهِمْ كَفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ ٱتَّبَعُواْٱلْبَطِلَوَأَنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْٱلْحَقَّ مِن رَّبِهِ مُركَذَالِكَ يَضَرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُ مَ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرَّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثَّخَنَتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّافِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰإِكَ وَلَوْ يَشَاءُ أَلَّهُ لَا نَتَصَرَمِنُهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمُ بِبَعۡضِّ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَلَهُمُ ﴿ سَيَهۡدِيهِمۡ وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ۞ وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَالَهُمۡ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُوۡ وَيُثَبِّتَ أَقَدَامَكُو ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ صَكِرهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ١٠ ﴿ أَفَكُرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مُ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ ١

الجُزَّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّالِي الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُمَنُوكِي لَّهُمْ شَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَتُكَ أَهۡلَكۡنَهُمۡ فَلَانَاصِرَلَهُمۡ شَ أَفۡمَنَكَانَعَلَى بَيِّنَةِمِّن رَّبِهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوٓءُ عَمَلِهِ عَوَاتَّبَعُوۤا أَهُوَآءَ هُم ١ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَرُ مِّن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَرُ مِّن لَّبَنِ لَمْ يَتَعَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ ثُمِّنَ خَمْرِلَّذَّةِ لِلشَّارِيينَ وَأَنْهَرُ مِّنْ عَسَلِمٌ صَفَّى وَلَهُمْ فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِيهِ مُّرَكَمَنَ هُوَخَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ فَي وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىۤ إِذَا خَرَجُواْمِنْ عِندِكَ قَالُواْلِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَاقَالَ وَانِفًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُمۡ ۖ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُ وَهُدَى وَءَاتَى هُمْ تَقُونَهُ مُنْ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَ أَفَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ١ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُرُ وَمَثُونَاكُرُ ١ الجُزَّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ مُّحَكَمَةُ وَذُكِرَفِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَٱلْمَغْشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ ٥ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعَرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١٠٠ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓ الْرَحَامَكُمْ شَي أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمُ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ وَأَغَمَى أَبْصَرَهُمْ وَأَفَكَرِيَا كَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْعَكَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْتَدُّواْعَلَىٓ أَدۡبَكرِهِم مِّنْ بَغَدِ مَا تَبَكِّبَ لَهُ مُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُ مُ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَغْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٥ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْكِ قُدُيضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ ١ فَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكِرِهُواْ رِضْوَنَهُ وَفَأَحْبَطَا أَعْمَلَهُمْ ١ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخَرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَاهُمُ ۗ اللَّهُ أَضْعَانَاهُمُ

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحِن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَاقَتُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللّهَ شَيْءَا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمُ ١٠ \* يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١٠ فَكَارَ فَكُن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ وَتَدَعُوٓ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبٌ وَلَهَوٌ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُو أُجُورَكُمْ وَلَايسَّعَلَكُو أَمْوَلَكُو ﴿ إِن يَسْعَلَكُمُوهَا فَيُحۡفِكُمُ تَبَحۡلُواْ وَيُحۡرِجُ أَضۡعَنَكُمۡ وَهُكَانَكُمُ هَآأَنتُمۡهَآؤُلَآء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّ مَا يَبَخَلُ عَن نَّفَسِهِ ٥ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِي ۗ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَ رَآءُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسَتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُونُوٓاْ أَمْثَلَكُمْ ١

## الجُزْءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْمُنَّةِ الْفَتْحِ

### سُِوْرَةُ الْفَتِنْ خُولِ الْفَتِينَ خُولِ الْفَتِينِ خُولِ الْفَتِينِ خُولِ الْفَتِينِ عُلِينَا الْفَتِينِ عُلِينَ الْفَتِينِ عُلِينَ الْفَتِينِ عُلِينَا الْفَتِينِ عُلِينِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ الْفَتِينِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي الْفَتِينِ عَلَيْنِ الْفَتِينِ عَلَيْنِ الْفَتِينِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِيلِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ الْفَتِينِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْنِ الْفَتِينِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْنِ الْفَلْمِ عُلِينِ الْفَلْمِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْنِ الْفَلْمِ عَلِيمِ اللَّهِ عَلَيْنِ الْمُلْمِينِ الْفَلْمِ عَلِيمِ اللَّهِ عَلَيْنِ الْمُعِلِي عُلْمِ الْفَالِمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عَلِيمِ الْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي عُلْمِ الْمُعِلِي عَلِيمِ الْمُعِلِي عَلِيمِ الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِي عُلْمِي الْمُعِلِي عُلْمِ الْمُعِلِي عُلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلِي عُلْمِ الْمُعِلِي عُلْمِ الْمُعِلِي عُلْمِي الْمُعِلِي عَلِيمِ الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي عَلَيْهِ الْمُعِلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعِلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي مِنْ الْمُعِلِي عَلَيْهِ عَلْمِي مِنْ الْمُعِلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي مِنْ الْمِي الْمُعِلِي عَلِي عَلِي مِلْمِي مِلْمِي الْمُعِلِي عَلِي عَلِي

#### 

إِنَّا فَتَحْنَالُكَ فَتَحَامُّ بِينَا ﴿ لِّيغْفِرَلُكَ ٱللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًامُّسْتَقِيمَانَ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصَمَّا عَزِيزًا ﴿ هُوَٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ الْإِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِتِ ٱلظَّانِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِ مْرَدَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّلَهُمْ جَهَنَّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لِتَّوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ۞ الجُزِّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ لَا الْحَالِيَ الْمُورَةُ الفَتْحِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونِ ٱللَّهَ يَـدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَىٰ نَفْسِهُ ٥ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَاعَهَدَعَلَيْهُ أَللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ مَّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُأْ بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ بَلْ ظَنَنتُوا أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمۡ أَبَدَا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَاذَرُونَانَتَّبِعُكُمُّ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُللَّ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُو قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَأْبَلَكَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْيُسُ لِمُونَى فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلُّوٓا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبَلُ يُعَذِّبْكُوْعَذَابًا أَلِيمَا ١ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ﴿ فَكُنَّ مِنَ يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَّقَدْرَضِ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحَاقَرِيبَا ١٠ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَأُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمَا ﴿ وَعَدَكُو ٱللَّهُ مَغَانِمَكَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَافَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ وَوَكَّفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِعَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمُ صِرَطًا مُّستَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَأَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلُوَلُواْٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَايَجِدُونَ وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا۞سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبَلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُدِيلًا ١

الجُزَّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِأْنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ وَكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعَكُوفًا أَن يَبَلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَارِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّؤْمِنَاتُ لَّرَتَعَلَمُوهُمُ أَن تَطَّوُهُمُ فَتُصِيبَكُمُ مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِغَيْرِعِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ لُوْتَزَيَّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ في قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ وَكَانُوآ أُحَقَّ بِهَا وَأَهۡ لَهَا وَأَهۡ لَهَا وَأَهۡ لَهَا وَأَهۡ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا ١ لَّقَدْصَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَابِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُرُ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعَلَمُواْفَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَاقَرِيبًا ١ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَرَسُولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١



#### 

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بِيَنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوَاْ أَصْوَتَكُو فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ وبِٱلْقَوْلِ كَجَهَر بَعْضِكُو لِبَغْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكْتُرُهُمُ لَايَعْقِلُونَ ٥

وَلَوْأَنَّهُ مُصَبَرُواْ حَتَّى تَخَرُجَ إِلَيْهِ مْلَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓاْ إِنجَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِفَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا إِجَهَاكَةِ فَتُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٥ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ فِيكُورَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡيُطِيعُكُو فِيكَثِيرِمِّنَ ٱلْأَمۡرِلَعَنِـتُّهُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُوا ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ وَفِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُو ٱلْكُفْرَوَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَۚ أَوْلَيْكِ هُو ٱلرَّاشِدُونَ ۞ فَضَلَامِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَلْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٓ أَمْر ٱللَّهُ فَإِن فَآءَ تَ فَأَصْلِحُواْبِيَنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُوۡ تُرۡحَمُونَ۞يَنَأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُواْلَايَسۡخَرۡقَوۡمٌ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْخَيْرًامِّنْهُمْ وَلَانِسَآةُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوٓ أَنْفُسَكُو وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِّ بِئْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَٱلْإِيمَنَ وَمَن لَّمْ يَتُبَ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُّ وَلَا يَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعَضُ كُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُو أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرَهْتُمُوهُ وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيرٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكِّرِ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبَا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتَقَاكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ١٠ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ السَّامَنَا وَلَمَّا يَدَخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمُ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَكُمُ مِّنَ أَعْمَلِكُمُ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّلدِقُونَ ۞ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ ٱللَّهُ يَـمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلِّإِيمَنِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ٥

## الجُزِّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَّ الْمُؤْنَّةُ وَ الْمُؤْنَّةُ وَ الْمُؤْنَّةُ

## ٩

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

قَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓ الْأَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمَ فَقَالَٱلْكَفِرُونَ هَلْذَاشَىٓ مُعَجِيبٌ۞ۚ أَءِذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابَّأَذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴿ قَادَ عَلِمْنَا مَا تَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُ مِّ وَعِندَ نَاكِتَابُ حَفِيظٌ ٤ بَلَكَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّاجَآءَ هُمَ فَهُمْ فِي أَمْرِمَّرِيجٍ ٥ أَفَلَرُ يَنظُرُ وَا ۚ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمۡ كَيۡفَ بَنَيۡنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالَهَامِن فُرُوجِ ٥ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبُتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ مُّبَرِّكًا فَأَنْبُتُنَا بِهِ = جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ٥ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَّهَاطَلْعٌ نَّضِيدٌ ٥ رِّزْقَا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَابِهِ عِبَلْدَةً مَّيْتَأَكَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ٥ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطِ ۞ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيَّعُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ا فَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسِمِّنَ خَلْقِ جَدِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلِيدِ اللهِ اللهُ عَيِيدًا فِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيدِ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمَ عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عِلْعِي عَلَيْكِ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسَوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَكَغَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْحَبْلِٱلْوَرِيدِ ١ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَييدٌ ﴿ وَجَاءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقَّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٥ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدُ ١ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كُنتَ فِي غَفَلَةٍ مِّنَ هَاذَا فَكَشَفَنَا عَنكَ غِطَآءَ كَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ۞وَقَالَ قَرِينُهُ وهَاذَا مَالَدَيَّ عَتِيدٌ ۞ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّكُفَّارٍ عَنِيدِ ١ مَنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْ تَدِمُّرِيبٍ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ \*قَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَا مَآأَطْغَيْتُهُ و وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ٥ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمَتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ١ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآأَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدِ ١٥ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَبِعِيدٍ ﴿ هَاذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ اللهُ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ أَدْخُلُوهَا بِسَلَكِمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُ مَمَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿



الجُزَّءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ كُورَ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُولِ فِي قَوْلِ مُّخْتَلِفِ ﴿ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْرِ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ۞ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفْتَنُونَ ﴿ ذُوقُواْ فِتَنَكُمُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ ٥٤ ءَاخِذِينَ مَاءَاتَاهُمُ رَبُّهُمُ أَإِنَّهُ مُكَانُواْ قَبَلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلَامِّنَ ٱلْيَلِ مَايَهُ جَعُونَ ﴿ وَبِٱلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴿ كَانُواْ قَالِيلًا مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَإِلَّا لَا سَحَارِهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴿ وَفِيَ أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَهُ الْأَرْضِ اَلْأَرْضِ اللَّاكِتُ لِّلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَاتُبُصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١ فَوَرَبّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ولَحَقُّ مِّثْلَمَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ١ هَلَ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِنْ اللَّهِ عَمَ ٱلْمُكْرَمِينَ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَكُ قُوْمٌ مُّنكُرُونَ ٥ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَاتَأْكُلُونَ ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُ مُ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَيَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيهِ ١ فَأَقَبَكَتِ ٱمْرَأَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجَهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزُ عَقِيمٌ ا قُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ

\* قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓ اْ إِنَّاۤ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِّن طِينِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١٠٤ فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ فَمَاوَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَبِيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَاءَايَةَ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ۞وَفِيمُوسَىۤ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطَنِ مُّبِينِ۞ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ ٥ وَقَالَ سَحِرُ أَوْ مَجَنُونٌ ۞ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّوَهُ وَمُلِيمٌ فَي وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَاتَذَرُمِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ١ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُ مِ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّهُ فَعَتَوَاْ عَنْ أَمْرِرَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمۡ يَنظُرُونَ ١٤ فَكَمَا ٱسۡتَطَاعُواْمِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْمُنتَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبَلَّ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَا فَلسِقِينَ ١ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِوَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ٥ وَالْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعُمَ ٱلْمَهِدُونَ ١ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَقْنَازَوْجَيْنِ لَعَلَّكُوْ تَذَكَّرُونَ ۞ فَفِرُّ وَا إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَّكُو مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُر مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥



أَفَسِحْرُهَاذَآ أَمْ أَنتُمْ لَاتُبْصِرُونَ ۞ٱصَافَهَا فَأَصْبِرُوٓاْ أَوْلَاتَصْبِرُواْسَوَآءٌ عَلَيْكُو ۗ إِنَّمَا تَخْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَيَكِهِينَ بِمَآءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَالُهُ مَرَبُّهُ مُعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِمَّصَفُوفَةً وَزَوَّجَنَهُم جِحُورِعِينِ۞وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَاۤ أَلۡتَنَاهُم مِّنۡ عَمَلِهِ مِّن شَىۤ ءُكُلُّ ٱمۡرِي بِمَا كَسَبَرَهِينٌ ﴿ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَكِكَهَ وِ وَلَحْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ يَتَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسَالَّا لَغَوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيثُ ١٠٠ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُ مُ لُؤَلُؤٌ مَّكَنُونٌ ١٠ وَأَقْبَلَ بَعَضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَاءَلُونَ ٥ قَالُوٓ ا إِنَّاكُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٠٥ فَذَكِّرُ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ۞ أَمَّ يَقُولُونَ شَاعِرُنَّتَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞



الجُزَّءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ كُونَ كُونَ النَّجَمِ

#### بِنْ \_\_\_\_\_ ِٱللَّهُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي حِر

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَيٰ ٥ مَاضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَاغُوكِ ٥ وَمَايَنِطِقُعَنِ ٱلْهَوَيَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَى ٤ عَلَّمَهُ وشَدِيدُ ٱلْقُوكِي ٥ ذُومِرَّةِ فَأَسْتَوَىٰ ٥ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٥ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدُنَى ٥ فَأَوْحَىۤ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاۤ أَوْحَىٰ ٥ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ ﴿ أَفَتُمَرُونَهُ وَعَلَىٰ مَايَرَىٰ ﴿ وَلَقَدُرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَسِدَرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَ ۞ إِذْ يَغَشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغَشَى إِنَّ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى الْقَدُرَأَى مِنْءَ ايكتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ ١ أَفَرَءَ يَتُهُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّي ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلتَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَكُو ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ١٤٠ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمِّيتُهُوهَا أَنتُرُوءَ ابَا وُكُرمَّا أَنزَل ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَنْ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِ مُ ٱلْهُدَىٰ ۚ أَمْ لِلْإِنسَنِ مَا تَمَنَّىٰ ١٠ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ۞\* وَكَمِينِ مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَاتُغُنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيًّا إِلَّامِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ٥

نضد الحِزْب ٥٣

#### الجُزْءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ لَا اللَّهُ وَالعِشْرُونَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَيْكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى ١ وَمَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئَا۞فَأَعْرِضَعَن مَّن تَوَلَّىٰعَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَاٰوَة ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمَّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّغَىٰٓ ﴿ أَفَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ المَّا أَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيَرَيَ أَمَّ أَمْ لُمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وُزِرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُـرَىٰ ا ثُمَّ يُجْزَيْهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفِي ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَهُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿ وَأَنَّهُ وَهُوَأَمَّاتَ وَأَحْيَا ١



خُشَّعًا أَبْصَارُهُمُ يَخَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ كَأَنَّهُ مَجَرَادٌ مُّنتَشِرُ ٧ مُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَلاَايَوَمُّ عَسِرٌ ٨٠ كُذَّبَت قَبُلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغَلُوبٌ فَأَنتَصِرُ ۞ فَفَتَحَنَّا أَبُوابَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِر ٥ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِقَدْ قُدِرَ ٥ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوَاحِ وَدُسُرِ ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءُ لِّمَنَ كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَدتَّرَكُنَاهَآءَايَةَ فَهَلَمِن مُّدَّكِرِ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدَيَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُّدَّكِرِ ١ كَذَّبَتَعَادٌ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسَتَمِرِ ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُ مُأَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ۞فَكَيْفَكَانَعَذَابِي وَنُذُرِ۞وَلَقَدْ يَسَّرْنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلِمِن مُّدَّكِرِ ٥ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ هُفَقَالُوٓا أَبَشَرَا مِّنَّا وَحِدَانَّتَّبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ١ أَءُ لَقِيَ ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوَكُذَّا كُ أَشِرٌ ١٠٠ سَيَعْلَمُونَ عَدَامَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللهُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتُنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبْرُ ٥

#### الجُزْءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ كُونَ كُونَ الصَّابِعُ وَالعِشْرُونَ كُونَ الْقَسَرِ

وَنَبَّغَهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ أَبَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ١٠ فَنَادَوْ اصَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ هُ كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ هُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الَ لُوطِّ بَجَّيْنَ هُم بِسَحَرِ فَي نِعْمَةً مِّنْ عِندِ نَأْ كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ۞وَلَقَدُأَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوُاْ بِٱلنُّذُرِ و وَلَقَدُ رَا وَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ ﴿ فَانُدُوفُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٥ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ٥ وَلَقَدُجَاءَءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ١٤٥ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَهُمْ أَخَذَعَزِيزِمُّقَتَدِرٍ ۞ أَكُفَّارُكُرْخَيْرٌ مِّنَ أُوْلَتَهِكُو أَمْلُكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ مُ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ اللَّهُ سَيُهَزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ٥ اللَّهَ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ١ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِ هِ مِّ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ١



مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ۞ بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۞ فَبِأَيَّ ٱللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞ يَخَرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤَلُؤُواَلْمَرْجَانُ۞ فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَذِّبَانِ۞ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَءَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا ٱلْأَعْلَمِ ۞ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْكَلُهُ ومَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنِ ﴿ فَهِ أَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞سَنَفَرُغُ لَكُوۡ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ۞فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ١٤٠٤ عَمَتَ مَا لَجِنَّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَنِ ﴿ فَهِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ فَهِ أَيِّ ءَالَآءَ رَبُّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴿ فَيَأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَبٍ ذِلَّا يُسْعَلُعَن ذَنْبِهِ عَإِنسٌ وَلَاجَانُّ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١

# فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٤ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ١ فَيَأْتِي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۦ جَنَّ تَانِ۞ فَبِأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ۞ ذَوَاتَآ أَفَنَانِ۞ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجَرِيَانِ۞فَبِأَيَّءَالَآءَ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ا فَيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ فَهَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ فَهَا مِن كُلِّ فَكِمَا تُكذِّبَانِ ٥ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسۡتَبۡرَقِ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيۡنِ دَانِ ﴿ فَهِأَيَّ ءَالَآءَرَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ



## يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا كُوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَعِينِ ٥ لَايُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ وَفَاكِهَةِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞وَلَحْمِطَيْرِمِمَّايَشَتَهُونَ۞وَحُورٌعِينٌ۞كَأَمْثَالِٱللُّؤْلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴿ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعُمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَاتَأْثِيمًا ١ إِلَّاقِيلَا سَلَمَا سَلَمَا ١ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآأَ صَحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْرِ مَحْنَضُودِ ﴿ وَطَلْحِ مَّنضُودِ ﴿ وَطِلِّ مَّمْدُودِ ۞ۅؘمَآءِمَّسُكُوبِ۞وَفَكِهَةِكَثِيرَةِ۞لَّامَقَطُوعَةِوَلَامَمْنُوعَةِ ٥ وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةٍ ﴿ إِنَّا أَنشَأَنَّهُنَّ إِنشَاءً ﴿ فَي فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللَّهُ عُرُبًا أَتَرَابَا اللَّهِ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللَّهُ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوّلِينَ اللَّوَ اللَّ وَثُلَّةٌ ثُمِّنَ ٱلْاَخِرِينَ ٥ وَأَصَّحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصَّحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ﴿ وَخِلِمِ مِنْ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ ﴿ لَا بَارِدِ وَلَاكَرِيمٍ ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ١ وَوَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَاوَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ۞ قُلَ إِنَّ

ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ٥

ثُمَّ إِنَّكُو أَيُّهَا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاَ كِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّومٍ ۞ فَمَا لِوُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٠ هَاذَانُزُلْهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٥٠ نَحَنُ خَلَقْنَكُمْ فَكُولَا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتُمَنُونَ ۞ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ۞ نَحُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُوا ٱلْمَوْتَ وَمَانَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمُ وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدَ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوَلَاتَذَكَّرُونَ ١ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿ وَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ١ ﴿ لَوَنَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامَا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ بَالْخَنُ مَحْرُومُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَثْرَبُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ أَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٥ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشَكُرُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُهُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ وَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذَٰكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقُوِينَ ﴿ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَكَلَّ أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ ولَقَسَمُ لُوَّتَعَلَمُونَ عَظِيرُ۞



الجُزْءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ لَا الْحَدِيدِ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايَعُرُجُ فِيهَ أَوَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٤ لَّهُ ومُلَكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيجۡ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمُ وَأَنفَقُواْلَهُمۡ أَجۡرُكِبِيرٌ ٧ وَمَالَكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمُ إِنكُنتُ مِثُوَّمِنِينَ ۞هُوَٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَتٍ بَيّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيرٌ ﴿ وَمَالَكُمُ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أَوْلَيْهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَكُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ٥٠ مَّنذَا ٱلَّذِي يُقِّرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجُرُّكَرِيرٌ ۗ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَذَالِكَ هُوَاللَّهَ وَزُالْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُرُ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَكِمِسُواْ نُورَا فَضُرِبَ بَيْنَكُمُ بِسُورِلَّهُ وَبَائِ بَاطِنُهُ وِفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُ مَأَلَمُ نَكُن مَّعَكُمُ قَالُواْ بَكِن وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصَتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُو ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمُرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُرُ فِدْيَةُ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوبَاكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىكُمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٥ \* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُ مِ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُ مُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ١ أَعْلَمُوٓ اللَّهَ اللَّهَ يُحَي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدُ بَيَّتًا لَكُوا لَايَكِ لَعَلَّكُو تَعْقِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرَضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمٌ ١

# الجُزَّءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ كُرُونَ كُرُونَ كُرُونَ كُرُونَ كُرُونَ الْحَكِيدِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَأْوُلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَرَبِّهِ مَلَهُ مُ أَجْرُهُ مُ وَنُورُهُ مُ وَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُوۤ الْأَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوۡلِلَّا كَمَتَلغَيْتٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّار نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيٰهُ مُصَفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَلمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغَفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ٥ سَابِقُوٓ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبُكُوۡ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكُعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِمِّن قَبْل أَن نَّبُرَأُهَ أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ لِكَ يَلَا تَأْسَوْاْعَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْ رَحُواْ بِمَآءَ اتَلَكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٥

الجُزْءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ كُونَ الْحَدِيدِ

لَقَدُ أَرْسَلْنَارُسُ لَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ووَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ٥ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَهِ بِهَر وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُ مِثُّهُ تَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ ١٠٥ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ٤ الكرهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَاحَقَ رِعَايَتِهَ أَفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْبِرَسُولِهِۦيُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦوَيَجْعَل لَّكُوْ نُوْرَا تَمۡشُونَ بِهِۦوَيَغۡفِرۡلَكُمُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ لِنَكُ لَكُمُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ لِنَكَلَّا يَعُلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١

## الجُزِّءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ المُجَادِلَةِ

# المُؤْمِنَةُ الْجِاذِلَةِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهِي الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِي اللَّهِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُلِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنكُرِمِن نِسَابِهِ مِمَّاهُنَّ أُمَّهَا يَهِمُ أَمَّهَا إِنَّ أُمَّهَا تُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنكَرَامِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورَا وَإِنَّا ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن شِّمَ آبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبَلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ٥ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَأَ فَمَن لَوْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينَاْ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَيَسُولِهِ ٥ وَيِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِورِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْكَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مُ وَقَدَ أَنزَلْنَاءَ ايَنِ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ مُّهِينُ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوَّا أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ٥

الجُزّةُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ لَهِ مَا لَكُمَّا لَهُ الْمُجَادِلَةِ

أَلْوَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمۡ وَلَاخَمُسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمُ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلِآ أَكَثَرَ إِلَّاهُوَمَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُوۤ أَثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْيُوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَنِ ٱلنَّجَوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُواْعَنَهُ وَيَتَنَجَوَنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّرُيصَلَوْنَهَ أَفِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُهُ فَلَاتَتَنَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَيٰ مِنَ ٱلشَّيۡطِنِ لِيَحۡزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيۡسَ بِضَارِّهِمۡ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَاقِيلَ لَكُوۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَالِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُو ۗ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرَفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مِنكُو وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَرَدَرَجَاتِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ أَإِذَا نَجَيْتُهُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْبَيْنَ يَدَى نَجُوَكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ا وَأَشْفَقَتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُوَكُمُ صَدَقَتِ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمِ مَّاهُمِ مِّنكُو وَلَامِنْهُمْ وَكَيْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعَلَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً إِلَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ التَّخَذُوٓ الْيَمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ اللَّهِ مُنَّالًا تُغْنِيَعَنَّهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَآ أَوۡلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا أُوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُرُ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُ مُهُو ٱلْكَذِبُونَ ١٠٥ أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَىٰهُمۡ ذِكْرَاللَّهُ أُوْلَيۡهِ أُولَيۡهِ كَحِرْبُ ٱلشَّيۡطَنَ ٱلْآإِنَّ حِرْبَ ٱلشَّيۡطَن هُوُ ٱلْخَسِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَيَكِ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ٥ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِينٌ ٥

# الجُزِّءُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْحَشْرِ الْجُزِّءُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْحَشْرِ

لَا يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ يُوَادَّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْحَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْحَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ لَيَهِ مُلَا لَا يمنَ وَأَيّدَهُم أَوْعَيْ مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدْخِلُهُ مُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدْخِلُهُ مُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بِرُوحٍ مِّنَهُ أَوْلَتِهِ مُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ أَوْلَتِهِ وَرَبُوا مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# النَّوْرَةُ النِّحْدُيْنِ الْخِثْنِينِ الْخِثْنِينِ الْخِثْنِينِ الْخِثْنِينِ الْخِثْنِينِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْ

## الجُزَّءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ لَا الْحَشْرِ الْجُزَّءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ الْحَشْرِ

ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ شَاقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أَصُولِهَا فِبَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ مَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحَّءِ قَدِيرٌ ٥ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بِيَنَ ٱلْأَغَنِيآءِ مِنكُو وَمَآءَاتَكَ مُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَىٰكُمْ عَنَهُ فَأَنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهُ المُهَجِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ أُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وِ ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡكَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَافُولَتِ إِلَى هُمُرُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

سند الحزب العرب

وَٱلَّذِينَ جَآءُ ومِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغَفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَبِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانْطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِ لَتُمْ لَنَ نُصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مُ لَكَاذِبُونَ اللَيْنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَمِن نَصَرُوهُ مَ لَيُولُّنَّ ٱلْأَدْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ الْأَنتُمْ أَشَدُّرَهَبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوَّمٌ لَّا يَفَ قَهُونَ اللَّا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِّ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مُرْشَقًى ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَعَقِلُونَ ١٠٥٥ حَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ كَمَثَلِ ٱلشَّيَطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱصَّفْرُ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ١



## الجُزِّءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ لَا مُنْ الْمُتَحَنَّةِ

#### بِنْ مِلْكُهُ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمُ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخَرِّجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُو أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُو إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادَافِي سَبِيلي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡ وَمَن يَفۡعَلُهُ مِنكُرُ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ الْإِلْيَكُمُ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْلُوْتَكُفُرُونَ۞لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمُ وَلَآ أَوْلَاكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُرُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ قَدْكَانَتْ لَكُو أَسْوَةً حَسَنَةُ فِي إِبْرَهِ يَمَوَ ٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَٰ الْمِنكُمُ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرَنَا بِكُو وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًاحَتَّى ثُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِ بِمَ لِإِبْهِ لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيٍّ عَ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَاوَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٥ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَارَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥



الجُزَّءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ لَا الصَّفِي الجُزَّءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ لَا الصَّفِ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَعَ يَكَبِنَ إِسْرَةِ يلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَخْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْهَذَاسِحُرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَيُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِ هِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكُرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ٨ هُوَٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكِرَةِ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَأَدُلَّكُمْ عَلَى جِّكَرَةٍ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ فَ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُّكِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُو وَأَنفُسِكُو ذَالِكُو خَيْرٌ لِكُو إِنكُنتُمْ تَعَامُونَ ١ يَغْفِرْ لَكُوْذُنُوبَكُو وَيُدْخِلُكُو جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرَىٰ تُحِبُّونَهَ آنَصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْ يَعَرِلِلْحَوَارِيِّيَ مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّوُنَ نَحَنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةُ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَبِهِ يلَ وَكَفَرَت طَآبِفَةُ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ عَلَىٰعَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْظَهِرِينَ



#### ٩

### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي \_\_\_ِ

يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ هُوَٱلَّذِي بَعَنَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولَامِّنْهُ مْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِنقَبُلُ لَفِيضَلَالِمُّبِينِ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمۡ لَمَّايَلَحَقُواْبِهِمُّ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْرِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُوٱلْفَضِّلِٱلْعَظِيمِ ٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَبْةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِئُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَكَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قُلْيَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدَا بِمَاقَدَ مَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ وَمُلَقِيكُمْ ثُكُوتُ مُلَقِيكُمْ ثُكُوتُ وَنَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥





#### بِنْ مِلْ اللَّهِ ٱلدَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

يُسَيِّحُ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ٥ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرُ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢٠ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعُلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥ أَلَرَ يَأْتِكُمُ نَبَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ فَذَاقُواْ وَبَالَأُمُرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيرُ ٥ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ وَكَانِت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوٓ أَأَبَشَرٌ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٓ ٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَكَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُرَّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنَزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجُري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَآأَبَدَأَذَاكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥



#### بِنْ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُم لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَاتَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ٥ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَالِكُرُ يُوعَظُ بِهِ ٥ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ٥ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسُبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي يَهِمُنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَكِتْمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّكِي لَرْ يَحِضْنَ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مِيسًرًا ﴿ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّءَاتِهِ وَيُعْظِمْلَهُ وَأَجْرًا ٥

## الجُزْءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ لَا الْحَالِيَ الْمُؤْرِدُ الطَّلَاقِ

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡحَيۡتُ سَكَنتُهُ مِّن وُجۡدِكُرُ وَلَاتُضَارُّ وَهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَتِ حَمِّلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعَنَ حَمِّلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعَنَ لَكُوْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَحِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُرُ فَسَتُرْضِحُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَيَّهِ وَهَن قُدِرَعَكَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْيُنفِقَ مِمَّآءَ اتَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَنَهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعَدَعُسْرِيسُرَا ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنَ أَمْرَيِّهَا وَرُسُلِهِ عَلَا سَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بْنَهَا عَذَابًا نُّكُرًا ٥ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَمْرَهَا خُسْرًا ١ أَعَدَاللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدَأُنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُو نِكُراً ۞ رَّسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْكُوْءَ ايكتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا أَقَدَأُحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ ورِزْقًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بِينَهُنَّ لِتَعَلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّشَىءِ قَدِيرٌ وَأَتَّ ٱللَّهَ قَدْأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ١٠٠٠

## الجُزِّءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ لَا مُؤْمِدُ التَّحْرِيعِ

## ٤

### 

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتِي لِمَ يُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ قَدُفَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَجِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَوَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَوَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَكُمَّا نَبَّأَهَابِهِ عَالَتَ مَنْ أَنْبَأَكَ هَاذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۖ وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعَدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ٤ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَلِبَاتٍ عَلِدَاتٍ سَلَمٍ حَاتِ ثَيِبَاتٍ وَأَبْكَارًا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ مَالُوا عُوْاَلُولُ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمِّ إِنَّمَا يُجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ۞

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوَبَدَ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّرَعَنكُمُ سَيِّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَوُرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّناً أَتَّمِمَ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَي عِقَدِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبَّيُّ جَلِهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأُولِهُ مُ جَهَنَةً وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوحٍ وَٱمْرَأْتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ ٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْن لِي عِن دَك بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَ مَا أَبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١



وَأَسِرُّواْ قَوَلَكُو أَوِ آجَهَرُواْ بِهِ عَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ يَعَلَمُ مَنَ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ ذَلُولَا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِقِي وَ إِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ٥ ءَ أَمِنتُ مِمَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخَسِفَ بِكُو ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١ أَمْرَأُمِنتُ مِمَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُوْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدُكَذَّ بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مُ فَكِيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أُوَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلطَّيْرِفُو قَهُمْ صَلَقَّاتِ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ وِبِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ أُمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لُكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحَمَٰنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِيغُرُورِ أَلَّا فَيغُرُورِ أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ وَبَلَ لَّجُواْ فِي عُتُو وَنُفُورِ ١ فَهَنَ يَمَشِيمُ كِبًّا عَلَىٰ وَجَهِهِ عَ أَهَدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسَتَقِيرِ ١ قُلُهُ وَٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَكُمُ السَّمَعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفَوْدَةَ قَلِيلَامَّاتَشُكُرُونَ ١ قُلُهُوَٱلَّذِي ذَرَأُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ٥ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥



# الجُزَّءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَشْرُونَ الصَّالِمِ الْمُؤِّدُ الصَّالِمِ اللّ

إِنَّابِلَوْنَاهُمْ كَمَابِلَوْنَآ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْلِيَصْرُمُنَّهَامُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۞فَطَافَعَلَيْهَاطَآبِثُ مِّن رَّبِّكَ وَهُرْنَآبِمُونَ۞فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ۞ فَتَنَادَوَا مُصِّيحِينَ ۞ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَىٰ حَرَثِكُمُ إِن كُنتُرَ صَرِمِينَ ١ فَأَنظَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ١ أَن لَا يَدَخُلَنَّهَا ٱلْمِؤَمَ عَلَيْكُمُ مِّسْكِينُ ﴿ وَغَدَوْ اعَلَىٰ حَرْدِ قَلْدِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓ اْ إِنَّا لَضَآ اللَّهِ نَ ٥ قَالُواْسُبَحَنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ١ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَعِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًامِّنْهَآإِنَّآإِكَ رَبِّنَارَغِبُونَ۞كَذَالِكَٱلْعَذَابُّ وَلِعَذَابُٱلْاَخِرَةِ أَكْبَرُلُوْكَانُواْيِعُكَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَرَيِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجَعَلُ ٱلْمُسۡلِمِينَ كَٱلۡمُجۡرِمِينَ۞َمَالَكُوۡكَيۡفَ تَحۡكُمُونَ۞ۚأَمۡلَكُوۡ كِتَكُ فِيهِ تَذَرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۞ أَمْلَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُولَمَا تَحَكُّمُونَ ١٠٠٤ سَلَهُ مَ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ ١٤ أُمْ لَهُ مَشَرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ١٤ يَوْمَ يُكْشَفُعَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ ١



وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبَلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِءَةِ ٥ فَعَصَوَاْ رَسُولَ رَبِّهِمۡ فَأَخَذَهُوۡ أَخۡذَةُ رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّاطَعَا ٱلۡمَآءُ حَمَلۡنَكُوۡ فِي ٱلْجَارِيَةِ اللَّهُ لِنَجْعَلَهَا لَكُو تَذَكِرَةً وَتَعِيهَا أَذُنُ وَعِيةٌ الْأَوْنُ وَعِيةٌ الْعَهُورِ نَفْخَةُ وَكِحِدَةٌ ١ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّادَكَّةً وَاحِدَةً ١ فَيَوْمَ إِذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ إِوَاهِيَةٌ ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَابِهَاْ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَٰنِيَةٌ ٧ يَوْمَ إِذِتُعُرَضُونَ لَاتَخَفَىٰ مِنكُرُخَافِيَةُ ١ فَامَنَ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَفَيَقُولُ هَا قُومُ أَقْرَءُ وَأَكِتَلِيمَهُ فَي إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَابِيَهُ ا فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ١ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ أَفُطُوفُهَا دَانِيَةُ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَا إِمَا أَسْلَفَتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ وَ وَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِتَابَهُ وبِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمَ أُوتَكِتَابِيَهُ ٥ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَهُ اللَّيْكَيْتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿ مَا أَغَنَى عَنِي مَالِيَةٌ ﴿ هَاكَ عَنِي سُلَطَنِيَةُ ۞خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُرَّا لَجَحِيهَ صَلُّوهُ ۞ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَافَاسُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَاللِّسَلَهُ ٱلْيَوْمَ هَلَهُ نَاحَمِيمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



يُبَصَّرُونَهُ مُ يَوَدُّٱلْمُجَرِمُ لَوْيَفَتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِدِ إِبِينِيهِ ١ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُوْيِهِ ١ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ كَالَّا ٓ إِنَّهَا لَظَى ۞ نَزَّاعَةَ لِلشَّوَى ۞ تَدْعُواْمَنَ أَدْبَرَ وَتُولِّكُ ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۞ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَاوُعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعَانُ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ١ وَٱلَّذِينَ فِيَ أُمُوالِهِمْ حَقُّ مَّعَلُومٌ ١ لِلسَّآيِلِ وَٱلْمَحَرُومِ ٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ۞وَٱلَّذِينَهُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِ مِثُشِفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مَغَيْرُ مَأْمُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُواجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ مُ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُوۡ لِأَمَنَتِهِمۡ وَعَهۡ دِهِمۡ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُو بِشَهَادَتِهِمۡ وَآ آبِمُونَ وَالَّذِينَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّهُ أَوْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ ١ فَمَالِٱلَّذِينَكَفَرُواْقِبَلَكَ مُهَطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ١٤ أَيَظُمَعُ كُلُّ ٱمۡرِي مِنۡهُ مُ أَن يُدۡخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ كَلَّآ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّايَعُلَمُونَ ﴿ فَلَآ أُقُسِّمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ مِّ

# الجُزَّءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤَوِّةِ الْمُؤْتِ الْتِلِقِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤِ

عَلَىۤ أَن نُّبَدِ لَحَيۡرُامِّنَهُمۡ وَمَا نَحۡنُ بِمَسۡبُوقِينَ ﴿ فَاذَرْهُمۡ يَخُوضُواْ وَيَلۡعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوۡمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ فَيَوۡمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# المُنْ الْخُورُةُ الْوَلَا الْمُنْ الْخُورُةُ الْوَلِي الْمُنْ الْخُورُةُ الْوَلِي الْمُنْ الْخُورُةُ الْوَلِي

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ آَنَ أَنذِ رَقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْيِهُمْ عَذَا هِ أَلِيهُ وَ قَالَ يَنْقُومِ إِنِي لَكُونَذِيرٌ مُّبِيرِ فَ مَ أَنِ اعْبُدُواْ عَذَا هِ أَلِيهُ وَ وَأَطِيعُونِ ثَي يَغْفِرُ لَكُومِ مِن دُنُوبِ عُمْ وَيُؤَخِّرُ كُو اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ثَي يَغْفِرُ لَكُومِ مِن دُنُوبِ عُمْ وَيُؤَخِّرُ كُو اللّهَ وَلَا يُؤخِّرُ لُوكُ نُتُمُ وَيُوجِ وَيُوجِ وَيُوجِ وَيُوكِ وَيَعْارَا فَي فَالْمَ يَرَدُهُ مُوكُونَ فَي اللّهُ وَلَا اللّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخِّرُ لُوكُ فَالْمُ يَرِدُهُ مُوكُونَ فَوْ مِي لَيْلًا وَنَهَا رَافَ فَالْمَ يَرِدُهُ مُوكًا قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَا رَافَ فَالْمَ يَرِدُهُ مُولِي اللّهِ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَوْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

الجُزَّءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ لَا الْحَرْبُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ لَا الْحَرْبُ الْحَالِقِينَ الْمُؤْمِ

يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّاتٍ وَيَجْعَلَلَّكُوۡ أَنْهَرَا۞ مَّالَكُوۡ لَاتَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١ وَقَدْخَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ۞ أَلَمْ تَرَوْلُكَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبَعَ سَمَوَتِ طِبَاقَا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا ١٠٠ ثُرَّ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَا۞وَٱللَّهُ جَعَلَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا۞لِّتَسَلُكُواْمِنْهَا سُبُلَا فِجَاجَا ٥ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُ مُعَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ ووَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَكَرَاكُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدَّاوَلَاسُوَاعَاوَلَايَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرَا ١ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَا ١ مِّمَّا خَطِيَّتِهِمُ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَاتَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرَا كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاتَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّاتَبَارًا ٥

# ٩

قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبَا ۞ يَهْدِى ٓ إِلَى ٱلرُّشَدِفَامَنَّا بِهِ ٥ وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدَا۞ وَأَنَّهُ و تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَا ١ وَأَنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ٥ وَأَنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقَا أَقُ وَأَنَّهُ مُ ظَنَّوُ أَكَمَا ظَنَنتُمُ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدَا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱللَّهَ مَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسَا شَدِيدَا وَشُهُبَا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُلُهُ وشِهَابَارَّصَدَا ۞ وَأَنَّا لَانَدُرِيٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمَّ أَرَادَبِهِ مِرَبِّهُمْ مَرَشَكَ الْ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَالِكَ كُنَّا طَرَآيِقَ قِدَدَا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعُجِزَهُ وهَرَبَا ١٠٥ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ءَامَنَّابِةً عَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَارَهَ قَا ا

OVY

الجُزَّءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ الْحَبْ الْجَنِّ الْجَزَّءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ الْجِنِّ

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَتِ إِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَرِّ حَطَبَا ١ وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَامُواْعَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءً غَدَقَا ١ لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِرَبِهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١ وَأَنَّهُ وَلَمَّا قَامَ عَبُدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْرَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بهِ عَ أَحَدًا ١ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ نِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًا ١ إِلَّا بَلَاغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَوَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَ نَمَرَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٠ حَتَّى إِذَا رَأُوْ أَمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنَ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَا ۞ قُلَ إِنْ أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ورَبِّي أَمَدًا ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ = أَحَدًا ١ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ و يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ هِ ٥ رَصَدَا ﴿ لِيَّعَلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّثَىٰءِعَدَدَّاۗ

## الجُزَّءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ لَا الْحَرْبُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْحَرْبُ الْمُرَاةُ الْمُزَّمِّلِ

### ٩

بِنْ \_\_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۚ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ وَأُواْنقُصْمِنْهُ قَلِيلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلْيَلِهِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحَاطَوِيلًا ﴿ وَٱذْكُرُاسُمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرَ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرَاجَمِيلَا۞وَذَرۡنِي وَٱلۡمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ١ وَطَعَامَاذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمَا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَلَلِجَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبَامِّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُورَسُولَا شَابِهِدًا عَلَيْكُو كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُرُ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِفِي كَانَ وَعَدُهُ وَمَفْعُولًا هِ إِنَّ هَاذِهِ وَتَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ وسَبِيلًا ١



فَقُتا كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ قُتِلَكِيفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ نَظَرَ ١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَاسَقَرُ ۞ لَاتُبْقِي وَلَاتَذَرُ ١ فَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ١ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ٥ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَتِهِكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُولْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِيمَانَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَأُوتُواْٱلۡكِتَابَوَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلۡكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَاللَّهُ بِهَذَا مَتَكَا كَذَالكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن يَشَآءُ وَمَايِعَلَمُ جُنُودَرِبِّكَ إِلَّاهُوَ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكَرَىٰ لِلْبَشَرِ ١ لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ۞ نَذِيرَا لِلْبُشَرِ ۞ لِمَن شَاءَ مِنكُو أَن يَتَقَدَّمَ أَوْيَتَأُخَّرَ اللهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ اللَّهِ مِنَا لَكُ مَا اللَّهِ مِنَا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يَتَسَاءَ لُونَ ٤ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ مَاسَلَكُكُوفِ سَقَرَ اللهُ قَالُواْلُونَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَوْنَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا انْخُوضُ مَعَ ٱلْحَآيِضِينَ۞ۘوَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ۞حَتَّىۤ أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ۞





عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ ومُسْتَطِيرًا ٥ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ومِسْكِينًا وَيَتيمَاوَأُسِيرًا۞إِنَّمَانُطْعِمُكُولِوَجَهِ ٱللَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُوجَزَآءَ وَلَاشُكُورًا ۞إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسَا قَمَطَرِيرًا ۞ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُ مُ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١٠ وَجَزَنِهُم بِمَاصَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٠ مُتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَابِكِ لَايرَوْنَ فِيهَاشَمْسَا وَلَازَمْهَ رِيرَا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِ مَظِلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عِانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُواَبِ كَانَتْ قُوارِيرَاْ فَ قُوارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ وَقَدَّرُ وَهَا تَقَدِيرًا ١ وَيُسۡقَوۡنَ فِيهَاكَأُسَاكَانَ مِزَاجُهَا زَنِجَبِيلًا ﴿ عَيۡنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلۡسَبِيلًا ٨٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمُ لُوَّلُوَا مَّنتُورًا وَوَإِذَا رَأَيْتَ ثُرَّالَيْتَ نَعِيمَا وَمُلْكَاكِبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَرُ وَإِسۡ تَبۡرَقُ ۗ وَحُلُّوا أَسَاوِرَمِن فِضَّةِ وَسَقَاهُمۡ رَبُّهُمۡ مَسَكَابَا طَهُورًا۞إِنَّ هَلَا كَانَ لَكُوجَزَآءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَّشَكُورًا۞إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكِمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعَ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَ فُورًا ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞



ٱلۡوۡڬَٰٓلُقُكُمۡ مِّن مَّآءِمَّهِينِ۞ۚ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمِّكِينٍ۞ۚ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعَلُومٍ ۞ فَقَدَرْنَا فَنِعُمَ ٱلْقَادِرُونَ ۞ وَيْلُ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَمُ نَجَعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١ أَحَيَاءً وَأَمْوَ تَا ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلِمِ خَلْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُلُ يُوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٥ ٱنطَلِقُوٓ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ۞ٱنطَلِقُوٓ اْإِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ۞ لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَدٍ كَٱلْقَصِّرِ ﴿ كَأَنَّهُ وَجِمَلَتُ صُفَّرٌ ﴿ وَيَلُ يَوْمَ إِذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَذَايَوُمُ لَا يَنطِقُونَ ٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٥ وَيَلُ يُوْمَيِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعۡنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُوۡكِدُ فَكِدُونِ۞وَيۡلُ يَوۡمَ إِذِ لِّلۡمُكَدِّبِينَ۞إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِيظِلَالِ وَعُيُونِ ٥ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٥ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَاً بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مِّجُرِمُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَايَرْكَعُونَ ﴿ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَ ذِينَ ۞ فَبِأَيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ مِنُوْمِنُونَ۞

# 

#### بر اللّه الرّحيد

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۞ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ۞ ثُرَّكَلَّاسَيَعْلَمُونَ۞ أَلْوَنَجْعَلِٱلْأَرْضَمِهَادَا۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادَا ١٠٥ وَخَلَقُنَكُمُ أَزُوكِجًا ٥ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ٥ وَجَعَلْنَاٱلَّيْلَ لِبَاسَا۞ وَجَعَلْنَاٱلنَّهَارَمَعَاشَا۞ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُو سَبْعَاشِدَادَا ﴿ وَجَعَلْنَاسِرَاجَا وَهَاجَا ﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلْمُعۡصِرَتِ مَآءَ ثَجّاجًا ﴿ لِنُخۡرِجَ بِهِ عَجَبّا وَنَبَاتَا ۞ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا ١ يُوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواَجًا ﴿ وَفُتِحَتِ ٱللَّهَ مَاءُ فَكَانَتُ أَبُوَبًا ﴿ وَسُ يِرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّرَكَانَتُ مِرْصَادَا ۞ لِّلطَّاخِينَ مَّكَابَا۞ُلَّبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابَا۞ُلَّايَذُوقُونَ فِيهَابَرْدَاوَلَاشَرَايًا اللَّاحَمِيمَاوَغَسَّاقًا ﴿ جَزَآءَ وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمُكَانُولُ لَايَرْجُونَ حِسَابَا۞ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَاكِذَّابَا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَنَبَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا۞





حَبَّا۞وَعِنَبَاوَقَضَبَا۞وَزَيْتُونَاوَنَحُلَا۞وَحَدَآبِقَعُلْبَا۞وَفَكِهَةَ وَأَبَّا۞ مَّتَكَالَّكُو وَلِأَنْعَكِم كُونَ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ١ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأَبِيهِ وَأَبِيهِ وَأَبِيهِ وَأَبِيهِ وَأَبِيهِ وَأَبِيهِ ٱمۡرِيٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَبِذِ شَأَنُ يُغۡنِيهِ ۞ وُجُوهُ يَوۡمَبِذِ مُّسۡفِرَةُ ﴿ صَاحِكَةُ مُّسَتَبْشِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿















995

بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞ أَوْلِيَبِكَ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞























# زُورِ الْمُدِّمِ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ فَا لِلْمُحْمِدُ فَا الْمُحْمِدُ فَا الْمُحْمِدُ فَا اللَّهِ وَمُصْطَلَحًا تُ رَسِمُهِ وَضَبْطِهِ وَعَدُّ آيهِ

كُنِبَهاذا المصحَفُ الكريمُ ، وضُبِطَ على مَا يُوافِقُ رَوَايَة حَفَصِ بِرُسُلِيمَانَ بِرَالِمِغِيرَة الأَسَدِيّ الكُوفَ لِقرَاء ة عَاصِم بِن أَبِرِالنَّجُود الكوفى التَّابِعيّ عَن أَبِعَ بِدَالرَّحل عَبْدِاللَّه ابز حَبِيب السُّكِمِيّ عن عُمْانَ بزعَف ، وعَلى بن أَبِطالِبٍ ، وَزَيْدِ بِرْتَابِ ، وَأَبِي ابزكتَ عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وأُخِذَ هِجَاؤُه مِمَّارُواه عُلَمَاء الرَّسْمِ عَن المصَاحِفِ الَّي بَعَثَ بها الْحَليفَة الرَّاسْمُ عَمْانُ بزعَفّان «رَضِواللَّه عُنه » إلى مَكَّة ، والبَصْرَةِ ، والكوف قي ، والشَّامِ ، وللصَّحفِ الَّذِي احْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ، وللصَّحفِ الَّذِي احْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ، وللصَّحفِ الَّذِي احْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ، وَكُن المَصَاحِفِ اللَّذِي احْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ ، وَعَن المَصَاحِفِ اللَّه يَحَان : أَبُوعَمْرِ وَعَن المَصَاحِفِ المُنتَسَحةِ مِنهَا ، وقدرُ وعى في ذلك مانقله الشَّيْخان : أَبُوعَمْرِ وَعَن المَانِي عند الاحْتِلاف غالبًا ، وقدرُ وعي في ذلك مانقله الشَّيْخان : أَبُوعَمْرِ وَقَدرُ وعَي في ذلك مانقله الشَّيْخان : أَبُوعَمْرِ وَقَدرُ وَعَي في ذلك مانقله الشَّيْخان : أَبُوعَمْرِ وَقَدْ يُؤَخِدُ اللَّهُ وَلَا عَيْرِهِمَا .

هنذا، وكلُّ حَرْفٍ من حُرُوفِ هنذا المُصَّحَفِ مُوافِقٌ لِنَظِيرهِ في المَصَاحِفِ العُثْمانيَّةِ السَّابِقِ ذَكِرُهَا.

وأُخذَتَ طَهِيَةُ ضَبْطِه مِمَّاقَرَّره عُلَمَاءُ الضَّبْطِ على حَسَبِ مَاوَرَد فِي كِتَاب «الطِّلَ زعلى ضَبْطِ الحَرَّاز» لِلإِمَام التَّنِسيّ، وَغَيره مِنَ الكُنُ، مَعَ الأَخذِ بعَلَماتِ

الخليل بْزَلْحْمَد ، وأَتباعهِ منَ المشَارقةِ غَالبًا بدلًا من عَلامَاتِ الأَندَلْسِيِّينَ والمُغَارِبَةِ. واتُّبِعَتُ في عدِّ آياتهِ طريقَةُ الكوفيِّينَ عَن أَبرِعَبْدِالرَّحْن عَبْداللَّه بزجَيبِ السُّكِمِي عَن عَلَى بِن أَبِطَالِبِ « رَضِي اللَّه عَنهُ » وعَددُ آي القُرآن على طريقَتِهم « ٦٢٣٦ » آية . وقَداعْتُمدَفيعَدِ الآيعليْ ما وَرِدَ في كتاب «البيّان» للإمام أبي عَمْرِو الدَّانِيّ و" نَاظمَة الزُّهْر» للإِمَام الشّاطِيق، وشَرْحَيْها للعَلّامةِ أَبَرِعيد رضوَان المخلِّلاتي والشّيخ عَبْدالْفَتّاح القَاضِي، و«تحقِيق البَيّان» لِلشّيْخ محدّاللَّوَلِّي ومَاوَرَدَ فِي غَيْرَهَا مِنَ الْكُنُ ِ الْمُدَوِّنَةِ فَيَعِلْمِ الْفَوَاصِل . وأُخِذَ بِيَانُ أَجْزائِهِ الثَّلاثينَ ، وأَحْزَا بِهِ السِّتِينَ ، وأَنصَافِهَا وأَربَاعِهَا مِن كَاب «غَيِّث النَّفْعِ» لِلعَلَّامةِ الصَّفَاقيُّسيّ، وَغَيرهِ منَ الكنبُ. وأُخِذَ بَيَانُ مَكَيِّتِهِ، وَمَدَنِيّهِ في الجَدُوَلِ الملحَقِ بآخِرِ المحَفِ مِن كُتُبُ النَّفَسِير وَالْقِـرَاءَاتِ ولَم يُذكَرَ المَكِنِّ، وَالمَدَنِيُّ بَيَن دَفَّتَي المُصْحَفِ أَوِّل كُلِّ سُورَة ابِّبَاعًا الإِجمَاعِ السَّلَفِ على تَجَرِيدِ المُصْحَفِ مِمَّاسِوَى القُرآزالكَيِيم، حَيثُ نُقِل الأَمْنُ بِتَجْرِيدِ للصُحَفِ

ولَم يُذكَر المَكِنِّ، وَالمَدَنِيُّ بَين دَفَّتَي المُصْحَفِ أُوّل كِلِّ سُورَة ابِّبَاعًا لإِجمَاعِ السَّلَفِ على بَحَرْ يدِ المُصْحَفِ على بَحَرْ يدِ المُصْحَفِ مِمَّا سِوى القُر آزال فَريم، حَيثُ نُقِل الأَمْرُ بِتَجْريدِ للصُحَفِ مِمَّا سِوى القُر آنِ عَن آبزعُ مَر، وأبز مَسْعُود، والنَّخَعِيّ، وأبز سِيرِينَ : كمَا فِي «الحُكُمّ» لِلذَّانِيّ، و«كتاب المصَاحِف» لِلن أَبي دَاوْد وَغيرِهما، وَلأَنَّ بَعضَ السُّور مُحنلَفُ فِي للدَّانِيّ، و «كتاب المصَاحِف» لِلن أَبي دَاوْد وَغيرِهما، وَلأَنَّ بَعضَ السُّور مُحنلَفُ فِي مَكِنّ مَو المَّن المَّور مُحنلَفُ فِي مَكِنّ مِن المَكِيّ وَالمَد فِيّ، لِأَن الرَّاجِعُ أَن مَا نَزل فَبَلَ الْمُحرَة ، أو في طَريق الهِ جُرة فهوَ مَكِيَّ ، وَإِن نَزلَ بغيرَ مَكَّة، وأَنْ ما نَزل مَكَلِّ وَلمَا اللهُ عَبْرَ مَكَّة، وأَنْ ما نَزل مِكَلَّة مَن المَكْوَ وَالمَدُنِ عَلَى النَّفْسِيرِ وَعُلُومِ القُر آزال فَي النَّهُ النَّفُسِيرِ وَعُلُومِ القُر آزال فَي الشَّر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَلِّ وَالْ نَزلَ مِكَلَّة ، ولِأَنَّ المَشَالَة فِيها خلاقٌ مَحَلَهُ كُنُ النَّفْسِيرِ وَعُلُومِ القُر آزال كِيمَ .

وَأُخِذَبِيَانُ وُقوفِهِ مِمَّاقَرَّرِتْهُ اللَّجْنَةِ المُشْرِفَة عَلى مُلجَعَةِ هذا المُضْحَفِعلى حَسَبِ مَا اقْنَضَتْه المُعَانى مُسْتَرَسْدَةً فى ذلك بأقوال المفسَرين وعُلمَاءِ الوقفِ وَالابتِدَاءِ : كالدَّانِيّ فى كِتَابِهِ «المُكنَفى فى الوقفِ والابتِدَا» وَأَبْرِجَعْفَرالنَّحَاسِ فى كِتَابِهِ «المُكنَفى فى الوقفِ والابتِدَا» وَأَبْرِجَعْفَرالنَّحَاسِ فى كِتَابِهِ «المُكنَفى فى الوقفِ والابتِدَا» وَأَبْرِجَعْفَرالنَّحَاسِ فى كِتَابِهِ «المُكنَفى فى الوقفِ من المصَاحِفِ سَابِقًا .

وَأُخِذَ بِيَانُ السَّجَدَاتِ ، وَمَواضِعِهَا مِن كُتُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَى خِلَافٍ فِي خَلْمِ اللَّحِنَةُ لَذِكَ عَيْرِهِم وَفَاقًا أُوخِلَافًا ، خَمْ مِنهَا بَيْنَ الأَبْمَةِ الأَرْبَعَةِ ، وَلَمْ تَنْعَرَّضِ اللَّحِنَةُ لَذِكَ غَيْرِهِم وَفَاقًا أُوخِلَافًا ، وَهِيَ السَّجَدَةُ الثَّانِيَةُ بِسُورَةِ الحَجِّ ، وَالسَّجَدَاتُ الوَارِدَةُ فِي السُّورِ الآتِيَةِ : صَ ، وَالنَّجَدِم ، وَالانشِقَاقِ ، وَالعَلَقِ .

وَأُخِذَبَيَانُ مَوَاضِعِ السَّكَتَاتِ عِندَ حَفْصٍ مِنَ «الشَّاطِبيَّةِ» وَشُرُوحِهَا وَتُعَهَٰ كَيَافُ كَيْف كَيْفِيَتُهُا بِالتَّلَقِّى مِنْ أَفَوَا وِالشُّيُوخِ .

#### الضَّظِلَاخَاتُ النَّبَيْطِ

وَضَعُ دَائِرَةً خَالِيَةِ الْوَسَطِ هَكَذَا «ه» فَوقَ أَحَدِ أَحُرُفِ الْعِلَّةِ الثَّلَاثةِ المَزِيدةِ رَسِّمَّا يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ ذَلْكَ الْحَفِّ، فَلا يُنطَقُ بِه فِي الْوَصِّلِ وَلا فِي الْوَقْفِ نَحُون (ءَامَنُواْ) (يَتَلُواْ صُحُفًا) (لَأَاذْ بَحَنَّهُ مَنَ) (أَوْلَتَبِكَ) (مِن نَبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ) (بَنَيْنَهَا بِأَيْنِدِ).

وَوَضَعُ دَائِرَةٍ قَائِمَةٍ مُسْتَطِيلَةٍ خَالِيةِ الْوَسَطِ هَكَذَا «٥» فَوقَ أَلِفٍ بَعَدَهَا مَتَحَرِّكَ يَدُلُّ عَلَىٰ ذِيَادَتِهَا وَصَلَّا لَاوَقَفًا نحو: (أَنَا خَيْرُ مِنْ وَضِع الْعَلَامَةِ السَّابِقَةِ وَأَلْفَ النِّي الْعَلَامَةِ السَّابِقَةِ وَالسَّابِقَةِ السَّابِقَةِ الْقَالِقَةِ السَّابِقَةِ السَّابِقَةِ السَابِقَةِ السَّابِقَةِ السَابِقَةِ الْعَالِمَةِ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَّابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقِيقِ الْعَالْمَةِ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقُةُ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقِيقِ الْعَالِقَةِ السَابِقِيقِ الْعَالِقِيقِ الْعَالِقَةُ السَابِقَةِ السَابِقَةِ السَابِقُولُ الْعَالِقَةُ السَابِقُولِ السَّلِقَةُ الْعَالِقُولُ الْعَالِقُولِ السَّلِقَةُ الْعَالِقَةُ الْعَالِقُولُ الْعَالِقَةُ الْعَالِقَةُ السَابِقُولُ الْعَلَامِ الْعَالِقَةُ الْعَالِقَةُ الْعَلَامِ الْعَا

فَوقهَا ، وَإِن كَانَ حُكمُهَا مِثلَ لِنِي بَعْدَهَامُتَحَرِكُ فِي أَنَّهَا تَسَقُطُ وَصَلَا ، وَتَثَبُّتُ وَقَفًا لِعَدَم قَوَقُهُم شُوتِهَا وَصُلًا .

وَوَضَعُ رَأْسِ خَاءٍ صَغِيرَة بدُونِ نُقُطَةٍ هنكذَا « ح » فَوَقَ أَيِّ حَرْفٍ يَدُلُّ على مَنْ كُونِ ذَاكَ الحَرْفِ وَعَلَى أَنَّهُ مُظْهَرُ بَحَيْثُ يَقِّرَعُهُ اللِّسَانُ نَحُوُ : (مِنْ خَيْرٍ) الْحَرُفِ وَعَلَى أَنَّهُ مُظْهَرُ بَحَيْثُ يَقِّرَعُهُ اللِّسَانُ نَحُوُ : (مِنْ خَيْرٍ) (أَوَعَظْتَ) (قَدُ سَمِعَ) (نَضِجَتُ جُلُودُهُم) (وَإِذْ صَرَفَنَا ).

وَتَعْرِيَةُ الْحَرْفِ مِنْ عَلامَةِ السُّكُونِ مَعَ تَشْدِيدِ الْحَرْفِ التَّالَى تَدُلُّ عَلَى إِدْغَامِ الأَوْلِ فَى الثَّانِي إِدْغَامًا كَاملًا بَحَيْثُ يَذَهَبُ مَعَه ذَاتُ المُدْغَمِ وَصِفَتُه، الأَوْلِ فَى الثَّانِي إِدْغَامًا كَاملًا بَحَيْثُ يَدُهُ بَهُ مَعَه ذَاتُ المُدْغَمِ وَصِفَتُه، فَالتَّسَدِيدُ يَدُلُ عَلَى الإِدغَامِ ، وَالتَّعْرِيَةُ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ ، نَحُونُ (مِن لِّينَةٍ)، فَالتَّسَدِيدُ يَدُلُ عَلَى الإِدغَامِ ، وَالتَّعْرِيةُ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ ، نَحُونُ (مِن لِينَةٍ)، وَالتَّعْرِيةُ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ ، نَحُونُ (مِن لِينَةٍ)، (مِن قُورٍ) (مِن مَّآءِ) (أَجِيبَت تَعْوَثُكُمَا) (عَصَواْ وَكَانُواْ) (مِن قُورٍ) (مِن قُورٍ) (مِن مَّاءِ) (أَجِيبَت تَعْوَثُكُمَا) (عَصَواْ وَكَانُواْ) (وَقَالَت طَآبِفَةُ ) (مِل رَّفَعَهُ أَلَيَّهُ إِلَيْهِ) وَكَذَا قَولَهُ تَعَالَى: (أَلَمْ نَعْلُق كُمُّ).

وَتَعْرِيتُهُ مَعَ عَدَم تَشْديدِ التَّالَى تَدُلُّ عَلَىٰ إِذْ غَام الأَوّلِ فِى الثَّانِ إِذْ غَامًا ناقصًا بِحَيْثُ يَدْهَبُ مَعَهُ ذَاتُ المُدُّغَمِ مَعَ بِقَاءِ صَفَتهِ خُوْ: (مَن يَقُولُ) (مِن وَالٍ) ، فَرَّطَتُمْ ) ، أَو تَدُلُّ عَلَىٰ إِخْفَاءِ الأَوّلِ عَنْدَ الشَّانِ ، فَلَا هُو مُدْغَمُ حَتَى يُقْلَبَ مِنْ جِنْسِ تَالِيهِ فَلَا هُو مُظْهَرُ حَتَّى يَقرَعَهُ اللِّسَانُ ، وَلَا هُو مُدْغَمُ حَتَى يُقلَبَ مِنْ جِنْسِ تَالِيهِ فَلَا هُو مُظْهَرُ حَتَّى يَقرَعَهُ اللِّسَانُ ، وَلَا هُو مُدْغَمُ حَتَى يُقلَبَ مِنْ جِنْسِ تَالِيهِ فَلَا هُو مُظْهَرُ حَتَّى يَقرَعُهُ اللِّسَانُ ، وَلَا هُو مُدْغَمُ حَتَى يُقلَبُ مِنْ جِنْسِ تَالِيهِ سَوَاءٌ أَحَى ان هذا الإِخْفَاءُ حَقيقيًّا خُوْ: (مِن تَغِيْهَا) أَم شَفَويًّا خُوْ: (جَآءَ هُم مَوَاءُ أَحَى ان هذا الإِخْفَاءُ كُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ إِخْفَاءِ المِي عندَ البَاءِ . وَتَركيبُ الْحَرَفَ وَالْحَرَفَ وَالْحَرَاهُ اللَّذَاءِ مِنْ إِخْفَاءِ المِيمِ عندَ البَاءِ . وَتَركيبُ الْحَرَفَقِ الْحَرَفَ وَالْحَرَاهُ الدَّالَةُ عَلَى النَّنوينِ » سَوَاءٌ أَكَانَتَا وَتَركيبُ الْحَرَفَقِ الْحَلَقُ وَالْحَلُقَ الدَّالَةُ عَلَى النَّنوينِ » سَوَاءٌ أَكَانَتَ وَتَركيبُ الْحَرَفَقِ الْحَلَقِ وَالْحَلُقَ الدَّالَةُ عَلَى النَّنوينِ » سَوَاءٌ أَكَانَتُ وَعَى النَّذِينِ فَوْرَا ) (وَلِحَتُ لِ قَوْمٍ هَادٍ) . (وَلِحَتُ لِ قَوْمٍ هَادٍ) . (وَلِحَتُ لِ قَوْمٍ هَادٍ) .



لِذَلكَ سَلَفٌ صَحِيمٌ مَعْبُول، فَيَبَقَى الضَّبْطُ بِاللَّوْنِ الأَسْوَدِلأَنَّ المُسْلِمِينَ اعْتَادُوا عَليته. وَإِذَا كَانَ الْحَرْفُ لَلْمَرُوكِ لَهُ بَدَلُ فِي الْكِتَابِةِ الأَصْلِيَةِ عُوِّلَ فِي النُّطُقِ عَلَى الْكَرْفِ الْلُحْق لَاعَلَى الْبَدَلْ نَحُوُ: (ٱلصَّلَوْةَ) (كَمِشْكُوةِ) (ٱلرِّبَوْأُ) (وَإِذِٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَوَضَعُ السِّين فَوقَ الصَّادِ في قَولِهِ تَعَالَىٰ: (وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْصُّكُ ) (فِي ٱلْخَلُقِ بَصَّطَةً) يَذُلَّ عَلَى قِرَاءَتهَا بالسِّينِ لَا بالصَّادِ لِحَفْصٍ مِن طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ . فَإِن وُضِعَتِ السِّينُ تَحَتَ الصَّادِ دَلَّ عَلَى أَنَّ النُّطٰقَ بِالصَّادِ أَشْهَرُ، وَذَلِك فِي كَلِمَةِ (ٱلْمُصَيِّطِرُونَ) . أَمَّاكِلِمَةُ (بِمُصَيِّطِي) بسُورَة الغَاشِيَةِ فَبَالصَّادِ فَقَطِّ لِحَفْصٍ أَيضًا مِن طَرِيقِ الشَّاطِبيَّةِ. وَوَضِعُ هَاذِهِ الْعَلَامَةِ « - » فَوقَ الْحَرَفِ يَدُلُّ عَلَىٰ لُزُوْمٍ مَدِّهِ مَدَّازَائِدًاعَلَى المدِّالطَّبيعِيٰ الأَصْلِيِّ: (الْمَ) (ٱلطَّامَّةُ) (قُرُوٓءِ) (سِيَّءَبِهِمْ) (شُفَعَتَوُّا) (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ رَإِلَّا ٱللَّهُ) ( إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلَامًّا) (بِمَآ أُنزِلَ) عَلىٰ تَفْصِيلِ يُعْلَمُ مِن فَنِّ التَّجُويِدِ وَلَا تُستَعْمَلُ هَاذِه العَكَامَة لِلدَّلَالةِ عَلى أَلْفٍ مَحَذُوفةٍ بِعَدَ أَلْفٍ مَكُوبةٍ مِثْلَ: (آمَنُواْ) كَمَاوُضِعَ غَلَطًا في بَعْضِ المَصَاحِفِ ، بَلَ تُكْتَبُ (ءَامَنُواْ) بِهَمْزَةٍ وَأَلْفٍ بَعَدَهَا. وَوَضَّعُ نُقطَةٍ كِيرَةٍ مَطْمُوسَةِ الوَسَطِ هنكَذَا « • » تَحَتَ الحَرَفِ بَدَلًامِنَ الفَتْحَةِ يَدُلُ عَلَى الإِمَالَةِ وَهِيَ المُسَمَّاةُ بِالإِمَالَةِ الكُبْرِيْ، وَذَلِكَ فِي كَلِمَة (مَجُرِكُهَا) بِسُورَةِ هُود . وَوَضَّعُ النُّقطَةِ المذكورَةِ فَوقَ آخِرالميم قُبَيُّ لَ النُّونِ المشكَّدَةِ مِنْ

قَولِهِ تَعَالَىٰ (مَالَكَ لَاتَأْمَعْنَا) يدُلَّ عَلَى الإِشْمَام، وهُوضَةُ الشَّفَنَيْنِ كَنَ يُريدُ النُّطِقَ بِالضَّمَّة إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ الْحَرَكَةَ الْحَذُوفَة ضَمَّةٌ ، مِن غَيْرِ أَن يَظهَر لِذَٰ لِكَ أَثَرٌ فِي النُّطقِ . فَهَاذِهِ الْكَلِمَة مُكُوَّنِةٌ مِن فَعَلِمُضَارِعِ مَرفوعٍ آخِرُه نُونٌ مَضْمُومَة ، لِأَنَّ (لَا) نَافِيَةً . وَمِنْ مَفْعُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُوُنٌ فَأَصْلُهَا (تَأْمَنُنَا) بِنُونِيْن ، وَقَدَ أَجْمَعَ كُتَّابُ المُصَاحِفِ عَلَىٰ رَسْمِهَا بِنُونٍ وَاحِدَةٍ ، وَفِيهَا لِلقُرَّاءِ العَشَرَة مَاعَدَا أَبَاجَعْفَرِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا: الإِشْمَام - وَقَد تَقَدَّم - وَالإِشْمَامُ هُنَامُقَارِنٌ لِسُكُونِ الحَرَفِ المُدُّغَيِّمِ . وَثَانِيهِمَا: الإِخْفَاءُ، وَالمَرَادُ بِهِ النُّطقُ بِثُلْثَي الْحَرَكَةِ المُضَمُومَةِ ، وَعلىٰ هٰذَايَذُهُبُ مِنَ النُّونِ الأُولِيٰ عندَ النُّطقِ بَهَا ثُلُثُ حَرَكتِهَا ، وَيُعَرَفُ ذَالِكَ كُلَّهُ بِالتَّلَقِي ، وَالإِخْفَاءُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ . وَقَدَضُبِطَتَ هَٰذِهِ الْكَلِمَةُ ضَبْطًا صَالِحًا لِكُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ. وَوَضَعُ النُّقُطَةِ السَّالِفَةِ الذِّكرِ بدُونِ الحَرَكةِ مَكَانَ الهَمْزَة يَدُلَّ عَلىٰ تَسْهِيلَ الْحَـمَزَةِ بَيْنَ بَيْنَ ، وَهُوهُنَا النُّطَقُ بِالْحَمَزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَلِفِ . وَذَٰلِكَ فَى كَلِمَةِ (ءَأَعْجَمِيُّ) بِسُورَةِ فُصِّلَتْ . وَوَضَّعُ رَأْسِ صَادٍ صَغِيرَةٍ هَكَذَا «ص» فَوَقَ أَلِفِ الوَصْلِ ( وَتُسَمَّى أَيضًا هَمْزَةَ الْوَصِّلِ) يَدُلِّ عَلَىٰ شُقُوطِهَا وَصِّلًا. وَالدَّائِرةُ الْحُلَّاةُ الِّتِي فِي جَوْفِهَا رَقْمُ تَدُلِّ بِهَيْئَتِهَا عَلَى انِهَاءِ الآيةِ ، وَبِرَقْمِهَا

على عَدَد تِلك الآيةِ في السُّورَة نَحُون إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَٱلْأَبْتَرُ ۞ وَلَا يَجُوزُ وَضْعُهَا قَبَلَ الآيَةِ ٱلْبُتَّة. فَلِذَالِكَ لَاتُوْجَدُ فِي أُوائِلِ الشُّوَرِ وَتُوْجَدُ فِي أُواخِرِهَا. وَتَدُلُّ هَاذِهِ الْعَكَامِةِ « يَنْ » عَلَىٰ بدَايةِ الأَجْزاءِ وَالأَحْزابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا. ووَضْعُ خَطٍّ أُفْقِيّ فَوَقَ كَلِمَةٍ يدُلّ علىٰ مُوجبِ السَّجْدَة . ووَضِعُ هاذِه العَلَامَة « أَ » بَعْدَكِلِمَةٍ يدُلِّ على مَوْضِع السَّجْدَة نَحُوُ: وَبِلَّهِ يَسْجُدُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَيْرِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ا يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤُمَرُونَ ﴿ ٥٠ اللَّهِ مَا مُؤْمَرُونَ ﴿ ٥٠ وَوَضْعُ حَرِفِ السِّينِ فَوَقَ الحَرَفِ الأَخِيرِ في بَعْضِ الكَلِمَاتِ يَدُلَّ عَلَى السَّكَتِ فِي حَالَ وَصِّلَهِ بِمَا بِعَدُه سَكَتَةً يَسِيرَةً مِنْ غَيْرِ تَنَفَّسِ . وَوَرِدَ عَنْ حَفْصٍ عَن عَاصِمٍ السَّكَتُ بلَاخلَافٍ مِنْ طريق الشَّاطِبِيَّ فِعَلىٰ أَلِفِ (عِوَجَاً) بِسُورَةِ الْكَهْفِ. وَأَلِفِ (مَّرَقَدِنَاً) بِسُورَة بِسَ. وَنُونِ (مَنُّ رَاقٍ) بسُورَةِ الْقِيَامَةِ . وَلَامِ (بَلِّ رَانَ) بسُورَةِ الطَّفِّفِينَ . وَيَجُوزِلُهُ فِي هَاءِ (مَالِيَةٌ) بِسُورَةِ الْحَاقَّةِ وَجَهَانِ : أَحَدُهمَا: إِظْهَارُهَامَعَ السَّكْتِ، وَثَانِهِمَا: إِدْغَامُهَافِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا في لَفْظِ (هَلَكَ) إِدْغَامًا كَامِلًا ، وَذِلك بِتَجْرِيدِ الْهَاءِ الأُولِيٰ مِنَ السُّكُونِ مَعَ وَضْعِ عَلَامَةِ التَّشْدِيدِ عَلَى الْهَاءِ الثَّانيَةِ . وَقَدَضُبِطَ هَاذَا المُوَضِعُ عَلَى وَجُهِ الإِظْهَارِ مَعَ السَّكَتِ، لِأَنَّهُ هُو الَّذِي عَلَيه أَحْتُرُأُهُ لِالأَدَاءِ ، وَذَلِك بوَضَعِ عَلَامةِ الشُّكُون عَلى الْهَ الأُولِي مَعَ تَجَرِيدِ

الهَاء الثَّانيَةِ منْ عَلامَةِ التَّشْديدِ، للدَّلالةِ عَلَى الإظهَار. وَوَضعُ حَرفِ السِّينِ على هَاءِ (مَا لِيَةٌ ) لِلدَّلَالَةِ عَلى السَّكَتْ عَليهَا سَكَتَةً يَسِيرَةً بدُون تَنفُّسٍ لأَنَّ الإِظْهَارَ لايتَحَقَّقُ وَصَلَّا إِلَّا بِالسَّكَتِ . وَإِلْحَاقُ وَاوِصَغيرة بَعَدَهَاءِ ضَمِيرِاللْفُرَدِ الْغَائِبِ إِذَا كَانتُ مَضْمُومةً يَدُلُّ علىصِلَةِ هذهِ الهاءِ بوَاوِلَفَظِيّةٍ في حَالِ الوَصَل ، وَإِلحَاقُ يَاءٍ صَغيرة مَرْدُودةٍ إلىٰ خَلْف بَعَدَ هَاءِ الضَّمِيرِ المَذَكُورِ إِذَا كَانتَ مَكَسُورِةً يدُلُ عَلَى صِلَتِهَا بِيَاءٍ لَفَظَّيَّةٍ في حَالِ الوَصْلِأَيْضًا . وَتِكُونُ هَاذِهِ الصِّلَة بنوعَيْهَا مِن قَبِيل المَدِّ الطّبيعيّ إِذَا لَمْ يَكُن بَعْدهَا هَمْز فَتُمَدّ بِمِقْدَارِحَرَكَتَين نَحَوقَولِهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ عَبَصِيرًا ﴾ . وَتكونُ مِن قَبِيل المَدِ المُنْفَصِل إِذَا كَانَ بَعَدَهَاهَمْز ، فتُوضَع عَلَيْها عَلَامَة المَدِّ وتُمَدّ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِ حَرَكاتٍ أُوخَمْس نَحُوُقَولِهِ تَعَالَىٰ: (وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ) وَقُولِه جَلَّ وَعَلا : (وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَٱللَّهُ بِهِۦٓأَن يُوصَلَ ) . <u> وَالْقَاعِدَة</u> : أَنَّ حَفْصًاعَنعَاصم يَصِلكلَ هَاء ضَمِيرِللمُفرَد الغَائِب بوَاوٍ لَفظيَّةٍ إِذَا كَانَتَ مَضْمُومَة ، وَيَاءٍ لَفْظيَّةٍ إِذَا كَانَتُ مَكَسُورَة بِشَرْطِأَن يَتَحَرَّكَ مَاقَبَلهاذِه الْهَاءِ وَمَابَعُدَهَا، وَتلكَ الصِّلَة بنَوْعَيَهَا إِنَّاتَكُونُ في حَالِ الوَصِّل . وَقَدَاستُثِنَى لِحَفْصٍ منْ هلذِه القَاعدَةِ مَايَأْتى : (١) \_ الْهَاءُ مِنْ لَفَظِ ( يَرْضَهُ) في سُورَةِ الزُّمُرِ فَإِنَّ حَفْصًا ضَمَّهَا بِدُونِ صِلَةٍ . (٢)\_الهَاءُ منَ لَفظِ (أَرْجِهُ) في سُورَتِي الأَعْرَافِ وَالشُّعَاءِ فَإِنَّه سَكَّنَهَا. (٣) - الهَاءُ منَ لَفظِ ( فَأَلْقِهُ ) في سُورَةِ النَّمَل ، فَإِنَّه سَكِّنهَا أَيْضًا .

وَإِذَا سَكَنَ مَا قَبَلِ هَاءِ الضَّمِيرِ المذكورَة ، وَتَحَرَّكِ مَابِعَدَهَا فَإِنَّه لَا يَصِلُهَا إِلَّا في لَفَظ (فِيهِ،) في قَولِهِ تعَالىٰ : (وَيَخُلُدْ فِيهِ، مُهَانًا) في سُورَةِ الفُرْقِان . أَمَّا إِذَا سَكَنَ مَا بَعَدَ هَاذِهِ الْهَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَا قَبَلَهَا مُتَحَرِّكًا أَم سَاكِكًا فَإِنَّ الْهَاءُ لَاتُوصَلُ مُطْلَقًا ، لِئَلَّا يَجتَمِعَ سَاكِنَان . نَحوقَولِهِ تَعَالى : (لَهُٱلْمُلُكُ) (وَءَاتَيْنَهُٱلْإِنجِيلَ) (فَأَنزَلْنَابِهِٱلْمَآءَ) (إِلَيْهِٱلْمَصِيرُ). : تُنْبِينُهُ إِنُّ أَنْ (١)-إِذَا دَخَلتُ هَمْزَةِ الاستِفهَامِ على هَمْزةِ الوَصْلِ الدَّاخِلةِ علىٰ لَام التَّعْزِيفِ جَازَ لِحَفْصٍ في هَمُزَةِ الْوَصْلِ وَجْهَانِ : أَ<u>حَدُهُمَا</u>: إِبدَاهُا أَلِفًا مَع المَدِالمُشْبَعِ «أَى بمقْدَارسِتِ حَرَكاتٍ». وَثَانِيهِ مَا: تَسْهِيلُهَا بَيْنَ بَين «أَى بَيْنَهَا وَبَينَ الأَلِف» مَعَ القَصْر وَالمرادُ بهِ عَدَمُ المَدِّ أَصْلًا. وَالْوَجْهُ الْأُوِّلِ مُقَدِّمٌ فِي الْأَدَاءِ وَجَرِيْ عَلَيْهِ الضَّبُطُ. وَقَدُ وَرَدِ ذَلِكُ فِي ثَلَاثِ كَامَاتٍ في سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِن القُرْآنِ الكِّرِيم: (١)\_(ءَ آلذُّكَرَيْنِ) في مَوضِعَيْهِ بسُورَةِ الأَنْغُــَامِ . (٢) – (ءَ آلْئَانَ) فى مَوضِعَيْهِ بِسُورَة يُونْسَ . (٣)-(ءَ آللَهُ) في قَولِهِ تَعَالَىٰ : (قُلْءَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ) بِسُورَةِ يُونُسَ . و فِي قَولِهِ جَلَّ وَعَلَا: (ءَ آللَّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ) بِسُورَةِ النَّـمْلِ . كَمَا يَجُوزِ الإِبْدَالُ والتَّسْهِيلُ لبَقَيَّةِ القُرَّاءِ في هذِه الموَاضِع، وَاختَصَّ أَبُوعَمْرو

وَأَبُوجَعُفَرِبِهِاذَيْنَ الوَجُهَينِ في قَولِهِ تَعَالى : (مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ) بِسُورَة يُونس. على تَفْصِيلِ فى كُتُب القِرَاءَاتِ . (ب) ف سُورَةِ الرَّوْمِ وَرَدَت كَلِمَةُ (ضَعَفِ) مَجَرُورَةً فِ مَوْضِعَيْن وَمَنصُوبةً في مَوْضعٍ وَاحدٍ . وذلكَ في قَولِهِ تَعَالَى : (ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضَعَفِ ثُرَّ جَعَلَمِنُ بَعَدِضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَمِنَ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ). وَيَجُوزُ لِحَفْصٍ في هاذِه المُوَاضِعِ الثَّلاثَةِ وَجْهَان : أَحَدُهُمَا: فَتَحُ الضَّادِ. وَثَانِيهِ مَا: ضَمُّهَا وَالْوَجْهَانِ مَقرُوءُ بِهِمَا ، وَالْفَتُّحُ مُقَدَّمٌ فَ الأَدَاءِ . (ج) ـ في كلِمَةِ (ءَاتَكْنِ ءَ) في سُورَةِ النَّمَل وَجُهَان وَقُفًا: أَحَدُهُمَا: إِثْبَاتُ اليَاءِ سَاكِنَةً. وَثَانِيهِمَا: حَذْفُها مَعَالُوقَفِعَلَالنُّونِ سَاكِنَةً أُمَّا في حَالِ الوَصِّلِ فَتَثبُتُ اليَاءُ مَفْتُوحَةً . (د)\_وَفَى كِلْمَةِ (سَلَسِلَا ) فِي سُورَةِ الإِنسَانِ وَجُهَانَ وَقُفًا : أَحَدُهُمَا: إِثَاتُ الأَلِفِ الأَخِيرَةِ. وَثَانِهِمَا: حَذْفُهامَعَ الوَقْفِ عَلَى اللَّامِ سَاكِنةً. أُمَّا في حَالَ الوَصِّلِ فَتُحُدِّذُ فُ الأَلِفُ . وَهذِه الأَوْجُه الِّتِي تَقَدَّمَتُ لِحَفِّصٍ ذَكَرَهَا الإِمَامُ الشَّاطِيُّ فِ نَظْمِهِ المُسَمَّىٰ: «حِرِّزَالأَمَانِي وَوَجُهَالتَّهَانِي» الشَّاطِبيَّة. هٰذَا ، وَالمُوَاضِعُ الَّتِي تَحَنَلِفُ فِيهَا الطُّرُقِ ضُبِطَتَ لِحَفْصٍ بِمَا يُوَافِقُ طَرِيقَ الشَّاطِبيَّة.

## عَلَامَا إِنْكُ الْوُقَفِيٰ م عَلَامَة الوَقْفِ اللَّارَمِ نَحُون ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلۡمَوۡقَىٰ يَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ) . ج عَلَامَة الوَقْفِ الْجَائِزِجَوَازًا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْن . نَحُو: (خَّئُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ). صل عَلَامَة الوَقْفِ الجَائِزِ مَعَكُونِ الوَصُل أُولَى . نَحُونِ (وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَ إِلَّاهُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرُ فَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ) . قل عَلَامَةُ الوَقْفِ الجَائِز مَعَكُونِ الوَقْفِ أُولِي. نَحُو: (قُل رَّبِّنَ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّاقِلِيلٌ فَلَاتُمَارِ فِيهِمْ) . . عَلَامَةُ تَعَانُق الوَقْفِ بِحَيْثُ إِذَا وُقِفَ عَلَىٰ أَحَدِ المُوْضِعَيْن لَا يَصِحُ الوَقِفُ عَلَى الآخِرِ. نَحُون : ( ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ )

## ۣ ۗ؞ؚٱڵڷٙڡؚٱڶڗ*ۜڂ*ؽؘۯؙٲڶڗؘڿۑڿ

الحَدُللَّهِ رَبّ العَالِلَين ، وَالصَّلاةُ والسَّلام عَلىٰ أَشرَفِ المُرسَلينَ ، نَبيِّنَا مِحَدٍّ وَعَلى آله وَصَحّبه أَجْمَعينَ. أَمَّا يَعَـٰدُ :

فَانطلَاقًامِنْ حِرْصِ خَادِمِ الْحَرَمَينِ الشَّرِيفَيْنِ اللَّكِ فَهَدِ بزعَبْدِ الْعَرَبِرْ آل سُعُود ـ حَفظَهُ اللَّه ـ عَلى أُمُورِالمُسُلِمِينَ في مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، وَاهِّيمَامِهِ ـ سَدَّدَاللَّهُ خُطاه ـ بشُؤُونِهم، وَتَحقيق آمالِهُمْ، وَتَلبِيَةِ رَغَباَتِهُمْ ف إِصْدَارِطَبَعَاتٍ مِنَ القُرَّازِلِكَرِيمِ بِالرِّوَايَاتِ الَّتِي يَقْرَأُ بِهَاللُّسُلِمُونِ. فَقَد دَرِسَ مُحُمَّعُ المَلِك فَهَد لِطبَاعَةِ المُصَّحَفِ الشّريفِ بالمَدينَةِ المنوّرة كِتَابَة مُصْحَفٍ بِرَوَايَةِ حَفْصٍ عَنَ الإِمَامِ عَاصِمِ الكُوفِي وَرَأَى الْحَاجَةَ إِلَىٰ ذَلِكَ ، وَتَمَّتَ كَتَابتُه في المجتمَّع وَرَاجَعَتُه اللَّجْنَة العِلْميَّة ، وَدَقَّقَتُه عَلىٰ أُمَّاتِ كُنِّ القِرَاءَ اتِ وَالرَّسْمِ وَالضَّبْط وَعَدِّ الآي وَالتَّفْسِيرِ ، وَالْوُقُوفِ .

وَكَانَتِ اللَّجْنَةِ بِرِئَاسَةِ الشِّيخِ عَلِيّ بْزَعَبِنْ الرَّحْنِ الْحُذَّيْفِيّ ، وَعُضُّويَّةِ المُشَايخ : عَبْدالرَّافِع بْن رضَوان عَلى ، ومَحَمُّود عَبْد الخَالِق جَادُو ، وعَبْد الرزَّاق بْن عَلى إِبرَاهِيم مُوسَىٰ ، وعَبِّد الحَكِيم بْن عَبِّد السَّلام خَاطِر ، وَمِحَّدَ الإِغَاثَة ولِد الشِّيخ ، وَمِحَّدَ عَبِّد الرَّحِز ولِد أَطُّول عُمُر وَمِحَد تَمِيم بْرَمُصْطِفَى لِرُّعْتِي ، ومِحَدَعَبْد اللَّه زَيْن العَابِدين ولِدمُحَد الإِغَاثَة .

وَبِعَداطِلاع الْهَيَئَةِ الْعُلْيا لِلمُجمَّع عَلى قَرارِ اللَّجْنَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَافْقَتُ عَلى طِبَاعَتِه في جَلْسَتِهَا المُنعَقِدَة في ١٤٢٠/١/٢٦ه بِرِئَاسَةِ مَعَالَى وَزِيرِالشَّؤُونِ الإِسْلَامِيَّةِ وَالأَوْقَ افِ وَالدَّعْوَة وَالْإِرْشَادِ وَالْمُشْرِفِ الْعَامِ عَلَى الْمُجَمَّعَ وَذَٰ لِكَ بِالْقَــَرَارِ ذِي الرَّقِــِمِ ٥ / ١٤٢٠

وللْجُمَّعُ وقد مَّتَ كِتَابَةُ هٰذَا المُصْحَفِ الكرِّيمِ وَمُراجَعَتُهُ والإِذْنُ بطِبَاعَتِهِ ، وَتَمَّطَبُعُه يَحْمَدُ اللَّهِ وَيَشَكُّرُهُ عَلَى التَّوفِيقِ ، وَيَسْأَلُ اللَّهَ سُبُحَانَهَ أَن يَنفَعَ بِهِ المُسُلِمِينَ ، وَأَنْ يَجِّزِيَ خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيِّنَ عَلَىٰ نَشْرُكَتَابِ اللَّهَ تَعَالَى الْجَزَاءَ الأَوْفِىٰ فَ دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ .

وَاكْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ. مُجَمَّعُ المَلِكُ فَهَدْ لِطْبَاعَةِ الْمُتَّحَفِ الشَّرِيف بالمدَسَةِ المنوَّرة

## إِنَّ فِذَالِكَ لِلشُّوعُ فِإِنْ لِلِاسْ لِامْ يَتْ يُحَالِلْا فَقَافِ وَالْكَاعَ فَعَ الْإِنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْإِنْ الْأَنْ الْإِنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْمُنْ الْمُنْل في المملكة العَربيّة السُّعُوديّة المشرفة على محكميع الملكي فهتدية لطباعة المُصْحَفِ الشَّيْرِيفِ فِي المَدِينَةِ المُنْوَرَة إذيسُرُهَاأُن يُصْدِرَ المُجَمَّعُ هَنذِه الطَّبْعَةَ مِنَ القُرْآنِ الكِرِير تَسَأَلُ اللَّهَ أَن يَنفَعَ بِهِ عُمُومَ المُسْلِمِينَ وَأَنۡ يَجۡــٰزِيَ خَارِمْ لَلْجَمَايِنُ لِلْكَالِثَا لِلْلِلْكَابُلِلَا لِمُلْلِكُ مِنْ الْمُلْكَ مِنْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْلِكِ مِنْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْلِكِ مِنْ الْمُلْلِكِ مِنْ الْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْكِ مِنْ الْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِكِ مِنْ الْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْكِ مِنْ الْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِكِ مِنْ الْمُلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِكِ مِنْ الْمُلْلِكِ مِنْ الْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِكِ مِنْ الْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِكِ مِنْ الْمُلْلِمُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُلْلِلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِ أحْسَنَ الجَزَاءِ عَلَىجُهُودُهِ العَظِيمَةِ فِي نَشْرِكِتَابِ اللَّهِ الكَوالكِرِيمِ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوفِيْقِينِ

## فِهُ شِنْ الْمِينَ السِّيَوْ وَبَا اللَّهِ الْمُعَالِلِيَّ وَلَا اللَّهِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللهِ اللهِي اللهِ الم

| البَيَان                                 | الصَّفحَة | رَهْهَا | الشُورَة                                                                         | البَيَان                                | الصَّفحَة | رَقِمهَا | الشُّورَة                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَكيّة                                   | 497       | 4       | العَنكِبُوْت<br>الــــرُّوم<br>لُقِــُـمَان                                      | مَكتِه                                  | ,         | ١        | الفَاتِحة                                                                                                                     |
| مَكيّة                                   | ٤٠٤       | ۳.      | الِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          | مَدَنيّة                                | 7         | ٢        | البَقَـرَة                                                                                                                    |
| مَكيّة                                   | ٤١١       | 41      | لُقتُ حَانُ                                                                      | مَدَنيَة                                | ٥.        | ٣        | آلعِمْران                                                                                                                     |
| مَكيتة                                   | 210       | 77      | السَّحْدَة                                                                       | مَدَنيّة                                | V V       | ٤        | النسكاء                                                                                                                       |
| مَدَنيّة                                 | ٤١٨       | 44      | الأخزاب<br>سُسَبَإ<br>فَاطِر<br>يسَ                                              | مَدَنيّة                                | 1.7       | ٥        | المَائِدَة<br>الأَنعَام<br>الأَغرَاف<br>الأَنفَال                                                                             |
| مَكيّة                                   | 257       | ٣٤      | ستبإ                                                                             | مَكيّة                                  | 171       | ٦        | الأِيغـَام                                                                                                                    |
| مَكيتة                                   | 272       | 40      | فكاطِر                                                                           | مَكيتة                                  | 101       | V        | الأغراف                                                                                                                       |
| مَكيتة                                   | ٤٤.       | 47      | يسّ                                                                              | مَدَنيَة                                | 144       | ٨        | الأنفال                                                                                                                       |
| مَكيّة                                   | ٤٤٦       | **      | الصَّافَات                                                                       | مَدَنيّة                                | 1 4 4     | 9        | التَّوبَة                                                                                                                     |
| مَكيتة                                   | 200       | ۳۸      | صِّ                                                                              | مَكيتة                                  | ۸٠٧       | ١.       | يُونُس                                                                                                                        |
| مَكيتة                                   | 201       | 44      | الزُّمَـرَ                                                                       | مَكيّة                                  | 177       | 11       | التَّوبَة<br>يُونُس<br>هُـود<br>يُوسُف<br>يؤسُف                                                                               |
| مَكيتة                                   | ٤٦٧       | ٤٠      | غكافير                                                                           | مَكيتة                                  | 140       | 11       | يۇسُف                                                                                                                         |
| مكيتة                                    | ٤٧٧       | ٤١      | فُصِّلَت                                                                         | مَدَنيَة                                | 633       | ١٣       | الزعد                                                                                                                         |
| مَكيتة                                   | ٤٨٢       | ٦٤      | صَّ<br>الزُّمَرَ<br>غَافِر<br>فُصِّلَت<br>الشُّورِي<br>الزُّخرُف<br>الرُّخرُف    | مَكيتة                                  | 500       | 1 2      | إبرَاهِـيم<br>الحِجْر<br>النَّحْل                                                                                             |
| مَكيتة                                   | ٤٨٩       | ٤٣      | الزَّخرُف                                                                        | مَكيتة                                  | 7 7 7     | 10       | الجيجر                                                                                                                        |
| مَكِيته                                  | 197       | ٤٤      | 111-111                                                                          | مَكِيتة                                 | V 7 7     | ١٦       | النَّحْل                                                                                                                      |
| مَكِيتة                                  | 299       | ٤٥      | الجِيَائِيَة                                                                     | مَكيتة                                  | 7 / 7     | ۱۷       | الإستراء                                                                                                                      |
| مَكيّة                                   | 7.0       | ٤٦      | الأحْقَاف                                                                        | مَكيتة                                  | 794       | ١٨       | الكَهَف                                                                                                                       |
| مَدَنيّة                                 | 0 - Y     | ٤٧      | محكمك                                                                            | مَكيتة                                  | ۳.0       | 19       | مَرْيَ                                                                                                                        |
| مَدَنيّة                                 | 011       | ٤٨      | الفَــتّح                                                                        | مكيتة                                   | 717       | ۲.       | طیـه                                                                                                                          |
| مَدَنيّة                                 | 010       | ٤٩      | الجَائِيَة<br>الأَحْقَاف<br>مُحَكَمَد<br>مُحَكَمَد<br>الفَتْح<br>الحُجُوان<br>قي | مَكيتة                                  | 466       | 17       | الأنبيتاء                                                                                                                     |
| مَكيّة                                   | 011       | ٥٠      | آ ف                                                                              | مَدَنيّة                                | 446       | 77       | الحسج                                                                                                                         |
| مكيتة                                    | 01.       | ٥١      | الذِّاريَات                                                                      | مَكيتة                                  | 734       | ۲۳       | المؤمِنُون                                                                                                                    |
| مَكيّة                                   | 770       | 70      | الطّور                                                                           | مَدَنيّة                                | 40.       | 7 2      | السنور                                                                                                                        |
| מל מ | 770       | ٥٣      | الذّاريَات<br>الطُّـور<br>النَّجُمِ<br>النَّجُمِ<br>القَـمَر<br>الرَّخْمَن       | مَا | 409       | 07       | الأشراء<br>الككفف<br>مريد<br>طه<br>الأنبياء<br>المؤمنون<br>المؤمنون<br>الشعراء<br>الشعراء<br>المشعراء<br>المشعراء<br>المشعراء |
| مَكيّة                                   | 170       | ٥٤      | القَصَر                                                                          | مَكِيتة                                 | <b>77</b> | ۲٦       | الشِّعَرَاء                                                                                                                   |
| مَدَنيّة                                 | 041       | ٥٥      | الرَّحْمَان                                                                      | مَكيتة                                  | 444       | ۲٧       | التَّـمَل                                                                                                                     |
| مَكيتة                                   | ٥٣٤       | ٥٦      | الواقِعَة                                                                        | مَكيتة                                  | 440       | ۲۸       | القَصَص                                                                                                                       |

|      |                                                                             |           |          |                                       |                                                                            |           | × 1200 1 | 5 000 00                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------|
|      | البَسَيَان                                                                  | الصَّفحَة | رَقِمهَا | الشُّورَة                             | البَيَان                                                                   | الصَّفحَة | دَقهَا   | الشُّورَة                                       |
|      | مَكيّة                                                                      | 091       | ٨٦       | الظارق                                | مَدَنيتة                                                                   | 044       | ٥٧       | الحكديد                                         |
|      | مَكْيَة                                                                     | 091       | ۸٧       | الأغلا                                | مَدَنيّة                                                                   | 025       | ٥٨       | المجادلة                                        |
|      | مَكيّة                                                                      | 790       | ٨٨       | الغَايثيَة                            | مَدَنيّة                                                                   | 0 2 0     | ٥٩       | الكشر                                           |
|      | مَكيتة                                                                      | 094       | ٨٩       | الفَجَر                               | مَدَنيّة                                                                   | 0 29      | ٦.       | المُمتَحنَة                                     |
|      | مَكيّة                                                                      | 091       | ۹.       | الفَجُر<br>البَـــَلَد                | مَدَنيّة                                                                   | 001       | ٦١       | الصَّفّ                                         |
|      | مَكِيّة                                                                     | 090       | 91       | الشَّمْس                              | مَدَنِيَة<br>مَدَنِيَة<br>مَدَنِيَة<br>مَدَنِيَة<br>مَدَنِيَة<br>مَدَنِيَة | 004       | 7 5      | الجمعكة                                         |
|      | مَكيتة                                                                      | 090       | 9 6      | اللّيت ل                              | مَدَنيّة                                                                   | 002       | ٦٣       | المنكافِقُون                                    |
|      | مَكِيتة                                                                     | ٥٩٦       | 98       | الضّحَيٰ                              |                                                                            | 007       | ٦٤       | التّغَابُن                                      |
|      | مَكِتة                                                                      | 097       | 9 ٤      | الشــرّح                              | مَدَنيّة                                                                   | ٥٥٨       | ٦٥       | الطَّلَاق                                       |
|      | مَكِيّة<br>مَكِيّة مَكِيّة<br>مَكِيّة مَكِيّة<br>مَكِيّة مَكِيّة<br>مَذَيّة | 09 V      | 90       | الشّـرْح<br>التِّـين<br>العـَــكَق    | مَدَنيّة                                                                   | ٥٦٠       | ٦٦       | التّحريم                                        |
|      | مَكِيّة                                                                     | 09 V      | 97       | العَسَاق                              | مَكِيّة                                                                    | 750       | ٦٧       | المُلْكِ                                        |
|      | مَكِيّة                                                                     | 091       | ۹٧       | القَدَد                               | مَكِيّة                                                                    | 370       | ٦٨       | القسكم                                          |
|      |                                                                             | ۸۹۵       | ٩٨       | البكيتيكة                             | مَكِيتة                                                                    | ٥٦٦       | 79       | الحكاقة                                         |
|      | مَدَنيَّة                                                                   | 099       | 99       | الزَّلْزَلة                           | مَكِيتة                                                                    | ۸۲۵       | ٧.       | المعَـَارِج<br>سـُنُـوح<br>الحِين<br>المزِّقِيل |
|      | مَكِيتة                                                                     | 099       | 1        | العَاديَات                            | مَكِيتة                                                                    | ٥٧.       | ٧١       | بشوح                                            |
|      | مَكِيّة                                                                     | ٦٠٠       | 1.1      | القارعة                               | مَكِيّة                                                                    | 740       | ۲۷       | الجِن                                           |
|      | مكيتة                                                                       | ٦٠٠       | 1.5      | النّڪاثر                              | مُكِيّة                                                                    | 0 4 2     | ٧٣       | المزِّمِّيل                                     |
|      | مكيتة                                                                       | ٦٠١       | 1.4      | العَصْر                               | مكيته                                                                      | ٥٧٥       | ٧٤       | المدَّشِر                                       |
|      | مكيته                                                                       | ٦٠١       | 1.2      | الهُمُنَوَة                           | مَكِيتة                                                                    | ٥٧٧       | ٧٥       | القيامة                                         |
|      | مكيته                                                                       | ٦٠١       | 1.0      | الفِـــيل<br>قُــرَيش                 | مدنية                                                                      | ٥٧٨       | ٧٦       | الإنسكان                                        |
|      | مكيتة                                                                       | 7.5       | ١٠٦      | فسريش                                 | مُكيتة                                                                     | ٥٨٠       | ٧٧       | المَرْسَلَات                                    |
|      | مكيته                                                                       | 7.5       | 1.7      | المساعون                              | مكيته                                                                      | 74.0      | ٧٨       | النَّـــَام                                     |
|      | مكية                                                                        | 7.5       | ١٠٨      | الكؤثر                                | مكيته                                                                      | ٥٨٣       | ٧٩       | النّازعَات                                      |
|      | مكيته                                                                       | 7.4       | 1.9      | الكافِرون                             | مكيته                                                                      | ٥٨٥       | ۸٠       | عَـكِسَ                                         |
| (20) | مدنية                                                                       | 7.8       | 11.      | الكافِرُونَ<br>النَّصَرِ<br>المسَيِّد | مكيته                                                                      | ٥٨٦       | ۸۱       | التَّكُوير                                      |
|      | مکیته                                                                       | 7.7       | 111      | المست                                 | مديه                                                                       | ٥٨٧       | ۱۸۲      | الانفِطَار<br>الماتنين                          |
|      | مَكيّة<br>مَكيّة مَكيّة<br>مَكيّة مَكيّة مَكيّة<br>مَكيّة مَكيّة<br>مَكيّة  | 7.1       | 111      | الإِخْلَاصِ<br>النِّسَامَةِ           | مَن                                    | ٥٨٧       | ۸۳       | المطفِّفِين<br>الدنشةَ ال                       |
|      | مكيته                                                                       | ٦٠٤       | 115      | الفَّكَاقَ<br>التَّالَ                | مكيته                                                                      | ٥٨٩       | ٨٤       | الانشِقَاق                                      |
|      | مكيته                                                                       | 7.5       | 112      | النَّاسَ                              | مكيته                                                                      | 09.       | ۸٥       | البُـرُوج                                       |
|      |                                                                             |           |          |                                       |                                                                            |           |          |                                                 |

